



**مــلِكِ** بدون ألف

عد أنعمت عَلَيْهِم ال

لم يعد البسملة آية

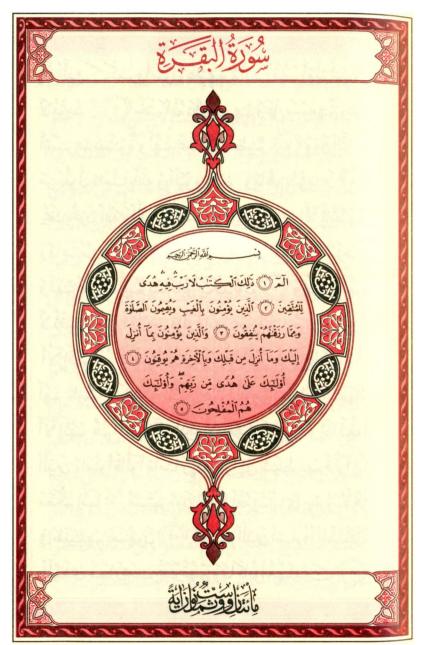

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءُ عَلَيْهِمْءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ۗ ﴾ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ١٠٠ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مُرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُنَ اللَّهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلِّي شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّمَلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِكَت بِمِّكَرْتُهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ اللهُ

أَنْذُرْتَهُمُ تسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف سنهما

يُخَدِعُونَ ضم الباء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال

ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا

وفتح الكاف وتشديد الذال

وصلاً إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لِلَّا يُبْصِرُونَ (٧١) صُمَّ بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيْبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِفِرِينَ ١١ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدُ هِمْ إِنَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُ وَأَرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرِجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَنِفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَنِفِرِينَ (اللَّهُ يُؤَوَّ لِلْجَبِّعَ لِلْمُ الْمُؤَلِّنِ الْمُؤَلِّنِ الْمُؤَلِّينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

وَبَيْراً لَّذِينَءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرِّ كُلَما رُزِقُواْ مِنْهَامِن تُمَرَّةٍ يِّ زَقَاْ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلٌ وَأْتُواْ بِهِ عَمُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْى ٤ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنْدَامَثَلَا يُضِلُ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُ بِدِ إِلَّا لَفَ سِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ عَدِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ مَا أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُجَعُون ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيْ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُو تِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



وهو

إِنِّيَ أَعْلَمُ فتع الياء

هَاؤُلاً. إن تسهيل الهمزة الأولى

إِنِّيَ أَعْلَمُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمُ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِ وَنِي بِأَسْمَاءِ هَوَ كُلِّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَعَادُمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسۡتَكۡبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَبًا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠٠) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ اللَّهِ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَّيِهِ عَكِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٧)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدُى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَيۡ بِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّهُ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَمْدِيّ أُوفِ بِعَدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ إِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ (اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّهِ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللهِ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهُ مَلْقُوا رَبِّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهِ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهُ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَرَجِعُونَ اللهُ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّالِ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (اللهُ



اُتُخَدُّمُ إدغام الذال في التاء

وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَــلآءٌ مِن رَبِكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (أَن وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٥) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ مَنْهَا لَهُ عَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِذْ قُلْتُمْ نَهُوسَىٰ لَن نُؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْ رَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٥ أَمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ

يعفر بالياء المضمومة بدل النون، وفتح الفاء



وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَغَفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ٥٠ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَلْنَا ٱصْرِب يِعْصَاكَ ٱلْحَجِرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا ۚ قَدْ عَـٰلِمَ كُلُّ أُنَّاسٍ مَّشْرَبَهُ مَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُوا مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ اللَّهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُحْرِجُ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ أَ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿١١﴾

النبيين ياء ساكنة ممدودة ثم همزة (بدل الياء

> المشددة) مع المد المتصل

و**الصّلبِينَ** حذف الهمزة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَيْ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكُ فَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ١٠٠ فَعَلْنَهَا نَكَلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ اللَّهُ

هر مركا إبدال الواو همزة يُنْ فَا لَا لِمُ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ٧٠٠ قَالَ إِنَّهُ مِعَوُلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْ قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَإِذَ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَّرَهُ ثُمْ فِيمَّ وَإِلَّهُ كُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ (٧٧) فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُريكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ ثُلَّ مُ مَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُعَونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريقٌ مِّنْهُمْ مِنْ اللهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِدِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِي كُرٌّ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيًّا مَا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ كِلَى مَن كُسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيتَ نَهُ فَأُولَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْبَتَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُعْرِضُونِ ﴿ اللَّهُ

ا تخذيم ادغام الذال في التاء

خطيت الله عد الهمزة (بالجمع)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَثْمُهُونَ اللهُ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَنُلُون أَنفُسكُمْ وَتُخرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَلَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْتُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (١٦) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ فَفَرِيقًاكَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا نَقَنُكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا غُلُفٌ مَل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٨)

تَظُّلُهُرُونَ تشديد الظاء

وهو سكان الهاء

يع مَلُونَ إِبدالِ الناء ياءُ

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَكِدِّتٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّء فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١ بِثْكَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفْرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآهُ و بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُمْ عَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذَيُّ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلْ بِتُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

60000 60000 600000

انبناء بالهمز بدل الياء العاء إلى المذال إدغام الذال

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ (0) وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَص ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَكُدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِعِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِينُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ أَن يُعَمِّرُ وَٱللَّهُ بَصِينُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ أَن يُعَمِّرُ وَٱللَّهُ بَصِينًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ أَن يُعَمِّرُ وَٱللَّهُ بَصِينًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ أَن يُعَمِّرُ وَٱللَّهُ بَصِينًا بِمِا يَعْمَلُونَ ﴾ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَتِهِ كَبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيْفِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْناآ إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ اللهُ اللَّهُ الْفَسِقُونَ الله أُوكُلَّما عَنهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ, فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وميكنيل إضافة همزة مكسورة بعد الألف مع المد المتصل الجنَّ الْحَرْقُ لَكُ

٩

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَتِمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرْۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَرُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُ رُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ٤ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فرينَ عَكَابٌ أَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله مَّا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَن



﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ أَنَّ ٱلَّهُ لَهُ مَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا شَيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّن أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرُوْءَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُوالَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَيْ اللَّهِ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَيْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ، أَجْرُهُ، عِندَ رَبِّهِ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله

وهو

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمِهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَلَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَعْرُبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ الله وَقَالُوا ٱتَّخَاذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ١٠ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَكَ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ

لَّسْتُكُلُ فتح التاء وإسكان اللام

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ۚ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلْاوَتِهِ ۚ أُولَئِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ -فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ يَبَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ السلامَ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِيَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ وِبِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأُتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَ مُصَلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللَّهِ ﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقُ ٱَهۡلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّا



عَهْدِی فَعَ الباء فَعَ الباء وَالتَّخَذُوا

وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُرَالْقَوَاعِ دَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا لَقَبُّلُ مِنَّآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ كُرْبَنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَةٍ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلِيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١١٨) رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَنِينُ ٱلْحَكِيمُ الله وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِـُءَمِ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَوَضَّى بِهَا إِبْرَاهِهُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهِكَ وَإِلَاهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ

وَأُوْصَىٰ همزة مفتوحة ثم واو ساكنة وتخفيف الصاد شمكاآء

اد تسهيل الهمزة الثانية

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ السَّ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِء فَقَدِ ٱهْتَدُوا ۚ وَإِن نَوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ ۖ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ ۗ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ (١٣٧) صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَعُنُ لَهُ عَدِيدُونَ اللهِ أَنُونَ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعَنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِءَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَــُرَى قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَدةً عِندَهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعَمَّلُونَ السَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكُسَبْتُمَّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُوا يَعْمَلُوكَ الله

تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد المتصل وهو إسكان الهاء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

يَقُولُونَ إبدال الناء ياءً

ا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يَشاكُ إِلَى وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية واواً خالصة مكسورة مكسورة بين الهمزة والياء ﴿ سَيَقُولُ ٱلشُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّـهُمْ عَن قِبْلَنْهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ اللَّهِ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآةِ ۗ فَلَنُولِيِّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَيْفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِئَابَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّهِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (اللهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّ يِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللهُ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُومُولِّهَا فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ المِن وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِل عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْنِ وَمِنْ حَيُّثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَكِنِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠) فَأَذَكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا استَعِينُوا بِالصَّبْرِوا لصَّلَوةً إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المُعَالَكُ ا

لَوْنَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَى الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّى الْمُعَلِيلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِي الْمُعِلْمِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبِلُ أَحْيَآهُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ الله وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِٱلصَّابِينَ (١٠٠٠) ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ أَعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمُ ﴿ ١٩٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّكَ وُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَيْهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ عِنُونَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ اللهُ وَإِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ وَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ الله



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِلَّةً وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (اللهُ) إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَاكِ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مَّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ اللهِ

ترکی بالتاء بدل الیاء

خُطُوَتِ

وَإِذَا قِيلَ لَمُثُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْقِلُونَ شَيْعًاوَلَا يَهْ تَدُونَ اللهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ أَبُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَّكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّاهُ اتَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ عَلَيْكُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ عَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمُ ﴿ ١٧٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَدَابَ بِٱلۡمُغۡفِرَةِ فَمَاۤ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اللهُ اللهِ اللهُ الم

فَمَنُ اُضُطُرَّ ضم النون وصلاً



لِيسَ الْبِرُ ضم الراء

والكرن تخفيف النون مكسورة

> البر ضم الراء

وَالْنَبِيرِعِنَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍّ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلِدَيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَ إِنَّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشُّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَسَيَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكِعِلُواْ ٱلْهِـدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُواْلِي وَلْيُؤْمِنُواْبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ ١٨٨﴾

فِدْيةُ ضم الناء بلا تنوين طعام

مسكين فتح اليم والسين وألف بعدها وفتح

فَهُوَ

الداع م دعان ع وصلاً وجهان: ۱۱. حذف الياء وهو ۲. إثباتها. وقفاً : حذف الياء

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَا نُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْئَنَ بَشِرُوهُنَ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِيْدَ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ إِنِّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقْرَبُوهَ الْكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوۤ أَأَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهِا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَونَكَ عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلُهِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبَرَّمَن ٱتَّقَيَّ وَأْتُواْ ٱلْبُكِيُوبِ مِنْ أَبُوابِهِ أُواتَ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا تَعَلَّدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعُلَّدِينَ اللَّ



أَلْبِيُوتَ كُسر الباء (الموضعين)

ولكون تخفيف النون مكسورة

**ٱلْبِرُّ** ضم الراء

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَلَ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمُّ كَنَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفرِينَ (١١١) فَإِنِ ٱنهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ يِلِيَّةِ فَإِنِ ٱننَهَوَا فَلَاعُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ ١٩٠ ﴾ ٱلشَّهُ رُالْحَرَامُ بَالشَّهْ لِلْوَاهِ وَالْحُرُمَنِثُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلَّهَٰ لُكُةُ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَنَّ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيَّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَهُ وَهَن كَانَ مِنكُم مَّ مِيضًا أَوْ بِهِ ٤ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَدُّ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدَيِ فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم اللَّهُ عَشَرَةٌ كَامِلَّةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١)

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْحَجَّ فَلا رَفَتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْهُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُويَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن زَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّن عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَر الْحَرَامِ الْمَ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلظَّالِينَ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِّكُمْ ءَابَآءَ كُمْ أَوْ أَشَكَّذِ كُرَّا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَافِي ٱلدُّنْيَاوَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق اللهُ فَي وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنا آءَانِنا فِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللَّهُ) أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّ



﴿ وَادْ كُرُواْ اللّهَ فِي أَيْامِ مَّعُدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي وَمْ مَيْنِ فَكَرَاثُم عَلَيْهِ لِمَن اتَعَجَّلَ فِي وَمَيْنِ فَكَرَاثُم عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَاثُم عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنْ كُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ وَمِنَ النّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَوْمُو أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿ اللّهَ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَوْمُو أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿ اللّهَ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَوْمُو أَلَدُ الْخِصَامِ لَا اللّهُ اللّهُ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَوْمُو أَلَدُ الْخِصَامِ لَا اللّهُ الْحَرْثُ وَالنّسَلُ وَاللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا فِي قَلْمِ لَكُ الْمُؤْتُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

وهو إسكان الهاء

السكر المتع السين

خُطُوَتِ إسكان الطاء (مع القلقلة) بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَكِيثَسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللَّهِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَءُ وفَ مِا لِعِبَادِ ﴿ لَا لَيَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ في ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوِّتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ الله المُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْءِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠

سَلُ بَنِي ٓ إِسۡرَٓءِ يِلَكُمۡ ءَاتَيۡنَهُم مِّنْ ءَايَةِ بَيۡنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهِ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢١٢) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ أَءُوَاللَّهُ يَهَدِى مَن يَشَاَّهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ مَتَى نَصَّرُاللَّهِ ۗ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِّ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ م مِّنَ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمُسَكِمِين وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ١٠٠٠

النبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة

يَشَاءُ إِلَىٰ

وجهان:

1. إبدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
٢. تسهيلها
بين الهمزة
والياء

ر مر م يعول ضم اللام وهو إسكان الهاء ( في المواضع الثلاثة )

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْتَكُونَكَ عَن ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَنْكُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَي يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهمَّ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ الله

فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُهَ قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمُّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِرُ حَكِيمٌ ١٠٠ وَلَانَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَ أُ مَدُّ مُؤْمِنَ أُخَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تَكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارَّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فَرَةِ بِإِذْنِيِّهِ-وَمُنَيِّنُ ءَايِنَتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللهُ وَيَسْعَلُونَك عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَ نُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُ رَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّرِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّدِينَ (٣) نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُو وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ (١٠٠٠)

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِيَ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بَاكْسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ كِلِيمٌ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ وَيُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ هَنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بُرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَاحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَأَللَّهُ عَنِينُ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بهِ أَيْ اللَّهُ مُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ مُدُودُ اللَّهِ فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (٢٦) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٣٠)

هُرُوًا يبدل الواو

ورگی نقب نین با نیزیبا نوریک

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُن يَعُرُفٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَ إِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ - مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَلَ لْوَلُودِ لَهُ وِزْفَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرً وَالِدَةُ أَبُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَأْوَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُغُرُونِ وَانْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٢٠٠٠)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ ٱرْبَعَةَ أَشُهُ رِوَعَشُرًا ۖ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ السَّ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكْنَاتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا وَلَا تَعَيْرِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيكُ إِنَّ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِع قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَبِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعَا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الله وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقُدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوۤ اْأَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ٓ وَلَاتَنسَوُ ٱلْفَضَلَ بَيْنكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٠)

خَلِفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُوَاتِ وَٱلصَّكَاوِ ةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلِيْتِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأُذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (٣٠) وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فِي مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَن بِرُّ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاكُمُ اللَّهُ مَلْكُونًا وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاكُمُ بِٱلْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ (اللهُ كَذَالِك يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ الْمُ اَلَمْ تَكُمْ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ أَلِلَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (١٠٠٠) وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (100)

وصِيّةً



فيضلعفه ضم الفاء الفادة

ويتصط بالصاد بدل

لنبي ع تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

نبيتهم تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

تخفيف الياء تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثَ لَنَا مَلِكًا نُقَنتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا لُقَاتِلُواًّ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِين رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْأَلْطِيلِمِينَ ﴿ إِنَّ ۖ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ نُوَّ تِي مُلُكُهُ, مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيعٌ (١٦٧) وَقَالَ لَهُ مُنْبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِدِهِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١١)

فَلَمَّافَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِ بُواْ مِنْ أُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّهِ بِنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّهِ بِنَ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بْرًا وَثَيِّبْتُ أَقَدامَنَ اوَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرين (٥٠٠) فَهَزَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتلَ دَاوُرُ دُجَالُوكَ وَءَاكُنَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْمُكَلِّمِينَ ﴿ وَهُ ۚ يَلْكُ ءَايَكُ مُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٥٥)

مِنِي إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

غُرُفَةً فتح الغين

دفع کسر الدال وفتح الفاء



﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بُرُوحِ ٱلْقُدُسِّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـٰتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكُنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوا لُعَلَيُّ الْعَظِيمُ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكَن يَكُفُرُ بِٱلطَّلغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٠)

وهو

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَٱلظُّلُمَاتِ إِلَىٱلنُّوارُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا أَوْهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَنتِّ أَوْلَيَهاك أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَّا أُحْيِ عَ أُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُواللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠ أَوْكَالَّذِي مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْي عَدِهِ ٱللَّهُ بَعُدَمُوتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثُهُ وَالَكَمْ لَبَثُتَّ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّا فَلَمَّا تَبَيَّ لَهُ وَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٥٥

أَنَا أُحْمِي ــ إثبات الألف

**وُهْیَ** إسکان الهاء

نُ نشِرُها بالراء بدل الزاي وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِيَطْمَعِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَ لُعَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّا دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠٠ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ كَمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةِ مِّاْئَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبّهم وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله الله قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتَبَعُهَا أَذَى وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ كَيَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبُطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمْثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرينَ الْمُالُ



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُلِ جَنَّةٍ بِرَنْوَةٍ أَصَابِهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلِّهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ الْ أَن أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ. فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَسَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ, دُرِيَّةٌ ضُعَفَا أَهُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيدً السَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَةُ وٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْ لَا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللهِ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ وَمَن نُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدّ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَّا ۗ

بِرُبُوةٍ

أكلها بسكون الكاف

وَلَمَاۤ أَنفَقُتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكْدُدِ فَإِتُ ٱللَّهَ يَعْ لَمُذُّرُو مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لُكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَالُهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ (٧٧) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايستَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأُومَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٠) يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ أَثِيمِ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ الله يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبَتُّدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لِكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُو فَى كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ عُلَمُونَ الله

میسکرة ضم السین تَصَّدُقُوا

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسكمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيْكُتُبُ بِّينَكُمْ كَاتِبٌ بِإَلْعَكُدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُّ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُثُبُ وَلْيُمْ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَّهُوَ فَلَيْمُ لِلْ وَلِيُّهُ ، بِٱلْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُ مَا ٱلْأُخْرِيْ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاّةُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَعُوّاُ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَفْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِ يَذُّو إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمٌّ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

ٱلشُّهَدَآءِ أَن

بإبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

الشُهداءُ إذا وجهان: البدال الثانية واوا

الثانية واوا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

تجكرة كم

حاضرة بتنوين رفع



﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُّ مَقْبُوضَاتُهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتُهُ، وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَلَدَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ عَلِيمٌ (١٨١) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الله عَلَى كُلِّ شَولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَيْهِ - وَكُنْبُهِ -وَرُسُلِهِ - لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ آغُفْرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۗ ۗ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوۡ أَخُطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَّا حَمَلْتَهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ } وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَأُرْحَمَٰنَا أَنتَ مَوْلَكِنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴿ الْمُ

المؤرّة العندان العندان المؤرّة العندان المؤرّة العندان المؤرّة العندان العندان المؤرّة العندان العندان المؤرّة العندان العندان العندان المؤرّة العندان العندا

مِلْكُمْ السِّحْمَانِ ٱلسِّحْمَانِ ٱلرِّحْمَانِ ٱلرِّحْمَانِ الرِّحْمَانِ الرِّحْمَانِ الرِّحْمَانِ

الَّمْ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ اللَّهُ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ <sup>(٣</sup>) مِن قَبْلُهُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَالْغَنْ بِذُ ٱلْحَكِيمُ (١) هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ مِنْهُ ءَايَنَ أُمُّ كَمَنَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئَبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَا ثُنُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ زَيْعٌ فَيَلَّبِعُونَ مَا تَشَكِهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْفِيلِهِ ٥ وَمَا يَعْلَمُ تَأْفِيلُهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ء كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَاْوَمَا يَذَكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ٧٧ رَبَّنَا لَا تُزِغَ قُلُوبَنَا بِعَدَإِذُ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ كَا رَبِّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الْ

التورية وجهان ١. فتح الراء وهو المقدم ٢. تقليل

إِنَّا ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَن تُغَنِي عَنْهُمْ أَمُواْلُهُمْ وَلَا ٱوْلَاكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ السَّ كَدَأْبِ ال فِنْ عَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهِ قُلْلِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغَلِّمُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُو بِيشَالُمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّافِعَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَيْ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ ۽ مَن يَشَآهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُوْلِ ٱلْأَبْصَكِ إِللَّا أَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَاطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِيرِ وَٱلْحَرْثُّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ فَلَ **ؙۊُنَبِّتُكُم بِخَيْرِمِّن** ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرَضُونَ بُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ (اللَّ

ترونه، بالتاء بدل الياء

يَشُاءُ إِنَّ

وجهان:

1. إبدال
الهمزة الثانية
واواً خالصة
مكسورة
٢. تسهيلها
بين الهمزة



أَنُو نَبِيَّكُكُم تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو مع الإدخال

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُو يَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴿ ١٦ ۗ ٱلصَّكبرِينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَاغِيتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لا إِلله إِلَّا هُوا لَعَ بِذُا لُحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُمُّ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَدِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُ مُ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَاللَّهُ بُصِيرُا بِٱلْعِبَادِ (اللَّهُ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنيَاوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَصِرِينِ 🗥

اَتَّبعَنِ ع بالياء وصلاً، وحذفها وقفاً

عُالْسُلُمْتُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

النبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٣ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ في دينه مرمّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِـزُ مَن تَشَآءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاأُ مُبِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِالنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِفِي الْيَلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيلُ اللهُ

يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُونُ بِٱلْعِبَادِ (٣) قُلِّ إِنكُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ اللهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ أَصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٣٣ ذُرِّيَّةً أَبِعَثُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُم الله الله إذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَك مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللهُ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَأَنَّبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيًّا كُلُّما دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْزِيمُ أَنَّى لَكِ هَندًّا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ الله

وري ښ ښ ۲

مِنِّ إِنَّكَ فتع الياء

> وَ إِنِيَ فتع الياء

وكفكها

زكرياء بالهمز المضموم مع المد المتصل (الموضعين)

هُنَالِكَ دَعَازُكَرِبَّارِبُّهُۥقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ الله فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَتِحَةُ وَهُوقَايِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِيَّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ عَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ تِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ فَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزَّا وَٱذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِّبَحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ رِ اللَّ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْ كُمُ يُكُمِّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّ رَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَىٰ فِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ يَكُمْرُيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ الله إِذْقَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمُرْنِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْدِيمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (1)

روي م بالهمز المضموم مع المد المتصل وهو إسكان الهاء

ونبيئا تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

> لِيَ فتح الياء

يشاء إذا وجهان:

۱. إبدال الهمزة الثانية مكسورة الثانية ٢٠ تسهيلها مين الهمزة والياء والياء والياء وجهان:فتح وجهان:فتح الراء

إِنِّيَ أَخْلُقُ كسر الهمزة وفتح الياء

الف بعد الطاء مع المد وهمزة مكسورة بدل الياء

بيۇتىگە كسر الباء

التوريكة فتح او تقليل لفتحة الراء

> وري النابي النابي المرياب

أنصكاري

كَلَّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلَحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمُّ يَمْسَسْنِي بَشُرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَايَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿٧٤﴾ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَأَنِي قَدْجِتْ تُكُم بِثَايَةٍ مِّن زَيِّكُمُّ أَنِّيَ أَخْلُقُ لَكُم مِّنِ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُبُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِنكُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ الْأَ وَمُصَدِّدُقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلأَحِلَّ لَكُ، بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحُمْ وَجِثْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن زَّيِحُهُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأُطِيعُونِ (0) إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْذَاصِرَاطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِبُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا دِبَأَنَّا مُسْلِمُونَ

رَبِّنَآءَامَنَّابِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكرِينَ ( الله الله عَلَيْ عِيسَى إِنَّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهَّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مْ فِيمِاكُنتُ مْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (٥٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ (٥٠) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ (٧) ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِنَ وَٱلذِّكِرَ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثُل ءَادَمْ خَلَقَ هُومِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمَّرِّينَ ﴿ اللَّهُ مَرِّينَ اللَّ فَمَنْ حَاجِّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَبْتَهُ لَ فَنَجْعَل لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

فَنُوفِيهِمُ

لَهُوَ إسكان الهاء ( الموضعين )

التَّوْرِيكُ وجهان: ١. فتح ٢. تقليل

هكأنتم مسهيل الهمزة

النَّرِي مُ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ أَلَّا نَعْسَبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهُ هَاأَنتُمْ هَا أُلاَّءَ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهِ الْكُم بِهِ عَلَيْهُ الْكُم بِهِ عَ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الله مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاكَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَدَّت طَّآبِهَ أُمِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَتأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللّ

يَنَأَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بٱلَّذِيَّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧) وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤَنَّ أَحَدُ مِّشْلَ مَاۤ أُوتِيتُم أَوْ بُحَاجُّوكُم اللَّهِ الْمُعَامِّدُوكُم عِندَرَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَسِعْ عَلِيمُ اللهُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ الله ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَأُتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتُرُونَ بِعَهۡدِٱللَّهِ وَأَيۡمَنهُمۡ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيۡمِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ٧٧)



يؤده كسر الهاء بدون صلة (الموضعين)

ساكنة وزيادة همزة مع المد وإسكان العين ولام مفتوحه تسهيل الهمزة الثانية مع إدغام الذال ف التاء بالتاء بدل

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقَا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُو مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّنَ بِمَاكَنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ اللهِ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالَّهُ أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّاجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ، وَلَتَنصُرُنَّهُ أَوْ قَالَ ءَأَقَرَرْتُ مُ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى قَالُواً أَقَرَرُناً قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَناْمَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١٠) فَمَن تَوَلَّى بِعُدَ ذَالِكَ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُونَ (١٨) أَفَعَ يُرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُ اوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ ٣٠﴾

قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِمْ لَانْفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٩٥٠ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَ بِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ كُلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ ﴿ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلطَّكَ آلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ وُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَ أُولَيْنِكَ لَهُمُ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِّن نَصِر بَنَ (١٠)

والنَّبِيتُونَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وهو

التَّوْرِىكُ بِالتَّوْرِىكِ فتح أو تقليل

> حج الحاء فتح الحاء

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونِ فَي وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لَّبَنَى ۗ إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰلُهُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِين اللهُ أَفْمَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِذَ الَّكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُّهُ مُبَارًكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ١٠٠ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ اللهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَكَ ٱلْهُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللَّهُ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِمٍ اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ء وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآ اَءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَاكِ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۗ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنْ اللَّهِ مَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسَوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فَهَا خَلِدُونَ ٧٠٠ يَلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الل

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وَنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ١٠٠٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَايْنَصَرُونَ ﴿ اللَّهِ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١١ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ (١١٥)

ا**لْأَنْبِئَآءَ** همزة بدل الياء

(1000) (1000) (1000) (1000)

تَفُعلُواْ بالتاء بدل الياء تَكفُرُوهُ بالتاء بدل

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَلْدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَ مَثَلِ ربيحِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْ مِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآ أَمِنَ أَفُواهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الم هَنَانَتُمْ أَوْلَاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِكُلِهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ السَّا إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) وَإِذْ عَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

هَا نَتُمُ تسهيل الهمزة

يضركم كسر الضاد وإسكان الراء

إِذْ هَمَّت ظَابِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيْهُمْ أَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ السَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَنتَةِ ءَاكَفِ مِنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النفِيمِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٥٥) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَينَّ قُلُوبُكُم بِيِّ-وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْيَكْبِتَهُمْ فَينَقَلِبُواْ خَآبِينَ (١١٧) لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (١١٠) وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّيوْ الْضَعَى فَامُّضَعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أَعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ الله

مُسوَّمِينَ فتح الواو



سارعُوا

الله وسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ أَللَّهَ فَأُسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٥٥ أُولَتِهِكَ جَزَا وَهُمُ مَّغْفِرةً \* مِّن زَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَثَهُ رُخلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ اللهِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الاس هَذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدِّى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ الْمُسَا وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمُسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشَلُهُ. وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ السَّ

وَلِيمَجِّصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ (اللَّا اللَّهُ أَمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى ٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْرى اللهُ الشَّاكِرِينَ اللهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدَ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ -مِنْهَأُوسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ الْ اللَّهُ وَكَأَيِّن مِّن نَبِي قَلْتَلُ مَعْهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَاوَأَنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِينَ (١٤٧) فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ)

مر نور الهاء، بدون صلة (الموضعين)

نجي و تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

فُرِلَ ضم القاف من غير ألف وكسر التاء

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِ بِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (اللهُ) بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَكَ حُمَّ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿١٥ سَنُلِّقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُّ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١١١) وَلَقَلْدُصَدُقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنْكَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَابَعْدِ مَآأَرَكُمُ مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنِكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَتْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَ

**وُهُو** إسكان الهاء



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَا بَعْدِ ٱلْعَيِّرِ أَمَنَّةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِنكُمٌّ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ فَلْ إِنَّ الْأَيْبُدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا ۚ قُلُ لَوْكُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنَاتُهُما ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحْيى ـ وَيُميتُ " وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيكُ (١٠٥) وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْ مُثُّمَّ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ (١٥٧)

بِيُوتِكُمُ كسر الباء

متر الميم الأولى الأولى بحمعون التاء بدل التاء بدل

مِتم كسر الميم الأولى

لنبي و النبي و النبي

وَلَيِن مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠ فَبِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْحَوْلِكَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ اللَّهِ إِن يَنصُرُّكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ أُو إِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنا بَعْدِهِ قَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّومَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوُفَّ كُلُّ نَفْسِ مَاكسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ أَفْمَنِ أُتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ النا هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهُ وَاللَّهُ بُصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بُصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللَّالَ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذَّا قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْ١٥٥

وَمَاۤ أَصَٰبَكُمْ يَوْمَ ٱلۡتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْاْ قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لُونَعْلَمُ قِتَ اللَّا لَا تَتَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْر يَوْمَيِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٧١١ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنْتُمُ صَلِيقِينَ الله وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْفِي سَبِيلاً لللهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْياً أُعِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرحِينَ بِمَآءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ ـ وَيَسَّتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواُ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١ ﴾ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ اللهُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْحَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ ١٧٧﴾

تحسيان كسر السين



فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ شُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٠٠ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُحَوِّفُ أُولِيآءَ مُرفَلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنكُم مُّؤَمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحَّزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ أَنِنَهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مِن كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمَّلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِمِهُمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمَا وَ لَكُمْ عَذَابٌ مُنْ هِينُ اللهُ مُاكَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَأُهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ

يُحَزِنكَ ضم الياء وكسر الزاي

> **یکسبز** کسر السین

يحسبن كسين

ٱلْأَنْبِئَآءَ همزة بدل الياء لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ السُّ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلُتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ ١٨١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِوَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ الْمُزْتِ وَإِنَّمَا تُوكَوُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَكُ ٱلْغُرُودِ (١٨١) ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَذَى كَثِيرًاْ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ اللهَ



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُو تُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ مَنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٠ إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَابِنَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَدَابَ ٱلنَّارِ (اللهُ) رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ اللهُ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُنَّا وَءَانِنَا مَاوَعَدَّتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١١١)

بالياء وكسر السين تحسيب النَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٩

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَبِعِل مِّنكُم مِّن ذَكَرَ أَوْ أَنْنَيَّ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَلأَدْ خِلنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًامِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ وَكُسِّنُ التَّوَابِ (١٠٠٠) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ١٠ مَتَعُ قَلِيلٌ مَأْوَكُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مْ هَامُ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُذُرُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ (١٠٠٠) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثُمَنًا قَلِيلًا أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمُ إِن اللَّهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ إِللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ وَءَاتُوا ٱلْيَنَامَيْ أَمُوالُهُمْ وَلاتَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُواْ أَمْوَاكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمَّ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْهَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَكِّ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُوا ﴿ ۖ ۚ وَءَاتُواُ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتْهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِينَا الْ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِينِمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَعْمُ وَفَا الْ وَأَبْنَلُواْ ٱلْمَنْكَمَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِذَا

اُلْشُفَهَا اُمُوالَكُمُمُ اسقاط الهمزة الأولى

تَسَّاءَ لُونَ

قيكمًا حذف الألف



دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ

لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونِ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَّ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكَمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثُنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّو إِن كَانَتُ وَحِدَّ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّذُ وَلَدُّ وَوَرِتَهُ ۚ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنَّ ءَابَآ قُكُمۡ وَأَبْنَآ قُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمُ أَقُرُبُ لَكُمُ نَفْعًا فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ

وَ حِدةً



ا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَذُواجُكُمْ إِن أَرْ يَكُنُ لَّهُرَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُنِّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنَّ مِمَّا تَرَكْتُمُ مِّنَا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنِ ۗ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوا مُراَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخَتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا أَكَ ثَرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥوَيَتَعَكَّ حُذُودَهُۥيُذَخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُنْهِينٌ اللهُ

يو صى كسر الصاد وياء بدل الألف

المرفعين) الموضعين)

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْكُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (١) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُولَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللَّهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبِّتُ ٱلْحَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرُهَاۤ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا كَانِيرًا اللَّهُ

٨٠

وَإِنْ أَرَدَتُهُ مُاسْتِبْدَالَ زُوْجِ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنظارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَكَنَّا وَ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُ ونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعَضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا اللهِ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابِ آؤُكُم مِن ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَإِيلًا (١٠) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا أُمَّهَا اللهُ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَخَالَا تُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبِنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَنتُكُمُ ٱلَّتِي ٓ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ أُلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَايِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَايْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٣٠

اًلِنِّسَاً. إِلَّا تسهيل الهمزة وري د زيا د زيا د زيا د د د

النِسكَ، إِلَّا تسهيل الهمزة الأولى

وَأَحَلَّ فتح الهمزة

اللهُ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنَكُمُ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأَمُو لِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ ع مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورُهُ ﴿ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِن بَعْدِ ٱلْفَريضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانَكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعُهُوفِ مُعْصَنَتِ غَيْرَ مُسَلفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهَوَ تِأَن عَيلُواْ مَيلًا عَظِيمًا ٧٧ أَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكرةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (اللَّهُ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُندَخَلًا كَرِيمًا (اللهُ) وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَى بَغْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيتُ مِّمَّا ٱكۡ تَسَبُّواۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيتُ مِّمَّا ٱكۡشَـٰبُنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتَرُكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُ كُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جِحَكرة أَ بتنوين رفع

مَّدُخُلًا

عَلْقَدُتُ الْعِينَ الْعِينَ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمُّ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ فَعِظُوهُرَ وَأَهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا يُوقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَ أَ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرِينِ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبِن ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ ثُغْتَالًا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيابِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِينَ عَذَابًا مُهينًا الله



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينَا ﴿ اللَّهُ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُراللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ مُعَلِيمًا (٣) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجُرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَّوُكُآءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِيَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسُوِّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُ مِن الْغَابِطِ أَوْ لَامَسْ ثُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ اللَّهِ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١٠٠٠ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِإَلْسِنَهِمْ وَطَعَنَا فِي ٱلدِّينُ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مَوا قُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَنبَ عَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّآ أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِأُللَّهِ فَقَدِاً فَتَرَيْ إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ يُزَالِي اللهِ اللهِ يَن يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ ثُا أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّعْفُوتِ وَتَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُ لَآءِ أَهَدى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

فَتِيلًا انظر ضم التنوين وصلاً

هَنؤُلاَءِ أهدى إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَضِيرًا ﴿ الْ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ۖ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَ نَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ۖ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفّي بِحَهَنَّمَ سَعِيرًا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَن بِرَّا حَكِيمًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهِمَآ أَبَدّاً لَّهُمْ فِهِمَا أَزُو ؟ مُطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ أِنَّ ٱللَّه نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّي إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا أَيِّدِينَ ءَامَنُوٓ أَلَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرُ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمُ تُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلا اللهِ



نعماً وجهان: اختلاس السرة العين

نِعُمّاً ٢. إسكان

الجزء كالخيّا مِشْنَ

٩

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطِينُ أَن يُضِلَّهُمَّ ضَلَلًا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ مَوْل أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا الله وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ اللَّهَ وَأُسْتَغَفَرَ لَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللهُ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْتَسَلِيمًا اللهُ

وَلَوْأَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ الْمَنْسَكُمْ أُو ٱخْرُجُواْمِن دِينرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠٠ وَإِذَا لَاَ تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجِّرًا عَظِيمًا ﴿٧٠ ۗ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٨ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْكِ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ ﴿ فَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيهُمَا ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذُرَكُمُ فَٱنفِرُواْثُبَاتٍأُوِٱنفِرُواْجَمِيعًا ١٧ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهُ وَلَبِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبِيِّنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّتُنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفْوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَإِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِلَّا لَاَحْرَةً وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسُوْفَ نُؤِّتِهِ أَجْ اعْظِمًا (٧٤)

أَنُ الْقَالُواُ تحريك الساكن الأول (النون) بالضم وصلاً

أُواُحُرِجُواُ تحريك الساكن الأول (الواو) بالضم وصلاً

أُلنِّيتِّينَ تخفيف ألياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

لَّمْ يَكُنُ إبدال الناء ياءُ



الجزء كالخيامين

مُؤرَّةُ النِسْنَاءُ

وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَٱلْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (٧٠) ٱلَّذِينَ امَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلُ الطَّاعَثُوتِ فَقَائِلُوۤا أَوْلِيٓاءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا اللهُ ٱلْمَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّواۤ أَيْدِيَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالَ إِذَافَرِيُّ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۖ قُلۡمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِيلًا ﴿ اللَّهُ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآ هِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨) مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيَّتَةِ فَمِن نَفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ ٥٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بِيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١١) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أُخْذِلَافًا كَثِيرًا اللهِ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْن أَو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ - وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِينَ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ فَقَائِلَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّض ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِّنْهَ أَوْمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا (٥٠) وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)



ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيلَّةٍ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (٧٠) ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رُسَبِيلًا (٥٠) وَدُواْلَوَ تَكْفُرُونَ كَمَاكَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمُ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانَنَّ خِذُواْمِنْهُمْ وَلِيَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآهُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَاْ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمُ وَيُلْقُوٓ اٰ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُ مُ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَيْ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُبِينًا (١١)

وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ عِلْاً أَن يَصَّكَ قُواا فَإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَاكَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَكُونَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرِيْن مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَ زَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَلَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوٓأُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهَ

وهو إسكان الهاء

ألسكم بدون ألف بعد اللام غير فتع الراء

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُو لِي ٱلضَّرَدِ وٱلْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلُ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهُمَّ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْكُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا (١٠ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ الْمَلَيْحِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَلْهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءَ وَٱلْوِلْدَانِ لايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠٠٠) فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعَفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (11) اللهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغُرُجُ مِن كَيْتِهِ عُمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمٌ يُدُرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ مُعَلَى أُللَّهِ وَكَانَ أُللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠) وَإِذَاضَرَ بُكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُ وَامِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠٠



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَتُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذِّرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُو كَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنِفِينَ عَذَابَاتُهِينَا اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنِفِينَ عَذَابَاتُهِينَا فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّامُّوقُوتًا اللهِ وَلَاتَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْقِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآ بِنِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠ وهو إسكان الهاء هدانتم شهيل الهمزة

وَاسْتَغْفِرا للَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) وَلا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُ مَنكَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا الله يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأَنتُمْ هَنُؤُلآء جَدَلُتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنَّ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَمَن يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١١) وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوَا ثُمَّا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلُ بُهَ تَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا اللهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّت ظَآيِفَ تُهُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الله الله عَلَيْكَ عَظِيمًا



نُو لِهِ كسر الهاء، دون صلة

ر نصله کسر الهاء، دون صلة

اللَّخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُوَىٰ لَهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبَعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَاكُم بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنْكًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَّا مَّرِيدًا اللَّهِ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ اللَّهِ ۖ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمُنِيَّنَّ وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَنِهِ وَلَّامُرَنَّهُمْ فَلَيْ غَيِّرُنُ خَلْقُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا السَّا أُوْلَيْهِكَ مَأْوَلَهُ مُرجَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَجِيصًا اللهَ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَٱأَبُدًا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (١٠٠٠) لَّيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلا آَمَانِي آهُل ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَيدِ وَلَا يَعِدُ لَهُ رُمِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُ تَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١١٥) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا ﴿١٦) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُو نَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ

وهو إسكان الهاء

وهو

تعَلَّمَ

اللام

وَإِن أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمْلُونَ خَبِيرًا ﴿ أَنَّ وَلَن تَسْتَطِيعُوَا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَأَلْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١١) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِّن ٱللهُ كُلَّ مِن سَعَيَهِ عُوكَانَ أَللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًا حَمِيدًا اللهُ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ) إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰ إِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُربِدُ ثُوابَ ٱلدُّنْ مَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢٣)



﴿ يَكَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَيْ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَ أَفَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوكَى آن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَوْتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُو لِهِ عَوَالْكِ تَنبِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكَفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنُّبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَكَلَا بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ١٣ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمُعْلَمُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَمْ زَأْ بِهَافَلا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَإِنَّكُمْ إِذَا مِّثُلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا السَّ

فرل ضم النون كسر الزاي

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكَالُمُ تَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبُ قَالُوٓا أَلَدُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ إِلَّى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ بُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءٍ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ سَبِيلًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفرينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجَعَلُو اللّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا الْمُنْ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا الْمُنْ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَيْ إِلَكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجِرًا عَظِيمًا (١١١) مَّا يَفْعَكُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وهو

الدرك تحريك الراء بالفتح



ٱللَّهُ سَمِيعًا عِلِيمًا الْكُلُّ إِن نُبَدُّواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوُهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ الْأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا شُهِينَا السُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَوْلَيْ كَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّ أَهْلُ ٱلْكِنَٰبِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكُبرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّا أَتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَا عَنِ ذَالِكُ وَءَا تَيْنَا مُوسَى سُلُطَنَّا مُّبِينًا (١٥٥) وَرَفَعُنَافَوَ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَنَقِهِمُ وَقُلْنَا لَكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذَ نَامِنْهُم مِّيثَقَاعَلِيظًا (١٥٠)

نُوَّتِيهِمُ بالنون بدل الياء

تَعَدُّواْ وجهان: ۱. اختلاس فتحة العين وتشديد الدال تَعَدُّواْ ۲. إسكان

اً لأنبِعاء ممزة بدل الياء

ؠؿؙڡؘۜۿؙۄ۫ۅٙۘػؙف۫ڕۿؚؠٷؚٵؽٮؚٱڛ*ؖ*ۅۘۊؘۘڹٝڶؚۿۣؠؙۘٱڵٲ۫ڹؚؗؠ<u>ؚ</u>ٳٓءٙ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفَّ بَلْطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبَّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنَّهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا ﴿ ١٠٧ أَبَلِ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اللهِ النَّا فَيْظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمُّ وَبِصَدِّهِمْ عَنْسَبِيل ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمُؤْمِ ٱلْأَخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا الله

(1) (1) (1) (1) (1)

والبيوس تخفيف الياء ساكنة وزيادة ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ مَ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُّسُ وَهَنْرُونَ وَسُلَيْمُنَ وَءَا تَيْنَا دَاوُرِ دَ زَنُورًا ﴿ اللَّهُ أَوْرُسُلًا قَدَّ قَصَصْمَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ اللَّهُ أَسُلًا ثُمَّبَشِّرِ مَنَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١١٥) لَكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، وَٱلْمَكَيْ كَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ٧١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظُلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْراً لَكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

الجراء السياريين

٩

يَّنَأُهُلُ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَأَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثُهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَاحِلَّ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ اللَّهُ وَلَدُّ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكُةُ ٱلْفُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَ لِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا أَلْنَاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَنَكُيدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠٠

وهو

يسَتَفَتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفَتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةَ إِنِ اَمْرُقُا هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُويَرِ ثُهَا
إِن لَمْ يَكُن لَهَ اوَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ مِّا تَرَكَ وَلَا لَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ مِّا تَرَكُ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ مِّا تَرَكُ وَإِن كَانُوا إِذْ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَ فِلَا ذَكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَثْلُ اللّهُ وَإِن كَانُوا اللّهُ وَإِن كَانَتَا اللّهُ فَي فِي اللّهُ وَإِن كَانِهُ اللّهُ وَلِن كَانِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

## ينُونَ وَالْمِائِلَةِ ﴾

مِلْكُ وَالرِّحْمُ وَالرَّحْمُ وَالرَحْمُ وَالرَّحْمُ وَالرَحْمُ وَالرَّحْمُ وَالرَّحْمُ وَالرَّحْمُ وَالرَّحْمُ وَالرَّحْمُ وَالرَحْمُ وَالْمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمُ وَالْمُ



حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدُّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِروَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيةُ وَٱلنَّطِيحةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ۚ ذَالِكُمْ فِسَتَّى ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَن ٱضْطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ٢ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطِّيبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمُّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أُخَدَانِ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْأَخِرَ قِمِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

فَمَنُ الْمَوْنَ صَالِمُ النونَ صَالِمُ النونَ وصلاً

وهو

جَا أُحَدُ إسقاط الهمزة الأولى

يَّأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقُمَٰتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواً وَإِنكُنتُهُمّ مَن ضَي أَوْعَلَى سَفَراً وْجَآء أَحَدُّمِّنكُم مِّن ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَ لَهُ مَا يُريدُ ٱلله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْكُرُونَ اللَّهُ مَنْ مُرُونَ اللَّهُ مُعَلِّدُ مُ اللَّهُ مُ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَكَاتَ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَبِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعْدِلُواْهُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَكُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ اللهِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايِئِنَاۤ أَوْلَئِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَنْسُطُو ٱ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُ مَ عَنكُمٌّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَأَيتَوكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ (١١) ﴿ وَلَقَدْأَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي ح إِسْرَتِهِ بِلَ وَبَعَثُ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَىٰ عَشَمَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَمِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَن ثُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْ ثُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبيل اللهُ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظَّامِماً ذُكِّرُواْبِذِ عَلَا نُزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُّ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ



وَمِرَ ﴾ الَّذِينَ قَالُوا أَإِنَّانَصَكَرَى ٓ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَاغَرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغَضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْفِيكُمَةَ وَسَوْفَ يُنَبُّ ثُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَاب قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَآءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوا نَكُهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ إلَكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَ أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧

وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ خَنْ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَايُبَيّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١١) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَةً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نُرَنْذُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ أَ ۚ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ (٣)

أُنْبِئاءَ همزة بدل الياء

قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا آَبُدًا مَّا دَامُواْ فِيهَ أَفَّاذْ هَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقَ بِيُنْنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٠ قَالَفَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهُمُ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿٧٧ لَمِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَّمِينَ (١٠) إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُّو أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَاقُواْ ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤرى سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللهُ

إِنِّى فقع الباء إِنِّى أُرِيدُ فقع الباء الجزء السِّاحْسُ

٩

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٱخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا جَزَّ وَأُاللَّذِينَ يُحَارِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُ وَا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنهدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ آ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَكُهُ وليَفْتَدُوا بِدِ عِنْ عَذَابِيوً مِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانُقُبِّلَ مِنْهُ مُّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ

يُريدُونَ أَن يَغَرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُعِيمٌ الله وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيْ حَكِيمٌ اللهُ فَنَ تَابَمِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ ﴿ هُ يَتَأَيُّهُ اٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكُ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ۚ عَامَنَّا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُولَكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَهِ ع يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُ مِ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمَ تُؤَتَّوُهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتُّهُ وَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَتُنتُهُ وَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن كُودِ ٱللَّهِ فَتُنتُهُ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمُّ مُلَمَّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اللهُ

ه ۱۲ ه کارگریا ۱۲ ه کارگریا ۱۲

محرنك ضم ألياء وكسر الذاي مَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَنْلُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمَّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّ وكَ شَيْءًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ثَا ۖ وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُ نَكَ وَعِنْدُهُمُ ٱلتَّوَرِينةُ فِيهَا حُكِّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَآ أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِلَةُ فِهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيثُونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِنَكِئْكِ اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ اللَّ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ فِهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ إِلَّا لَكَ يَنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكِ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْسِنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَ إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (1)

التورية فتح الراء أو تقليلها

**َلْتُورِىكَ** فتح الراء أو تقليلها

النبيتُون تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وَٱلْأَذْنِ بِٱلْأَذْنِ إسكان الذال فيهما

فَهُوَ

التورية فتح الراء أوتقليلها (المضعين)

> **وَأَنْ اُحُكُّ** ضم النون وصلاً

وَقَفَّيْنَا عَلَى عَاتَنرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَكَ يُعِمِنَ ٱلتَّوْرَىلَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيدِّ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (٧) وَأَنزَلْنآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَّبَعْ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِمَا ءَاتَنكُم فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنتُم فِيهِ تَخَلُلِفُونَ ﴿ فَأُنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا أَءَهُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهم بِعَضِ ذُنُو بهمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجِهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥٠

ورگی ازن نیا ۱۲ وری

هُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَيَّ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَنَ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَدِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰٓ أَن تُصِيبَنا دَابَرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ وَفَيْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَوُ لَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنَهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ الْاللَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( فَ إِنَّهَ أُولِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَتُولُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ (٥٠) يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ **هُزُوّا** وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أُولِيَاءَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنَّمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿٧٠﴾

يقول حذف الواو

رتكرد بدالين الأولى مكسورة والثانية ساكنة

> هُمْرُوًا إبدال الواو

**هُزُوًّا** إبدال الواو همزة مفتوحة

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بأللَّهِ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ (٥٠) قُلُ هَلَ أُنَبِنَّكُم بِشَرِّ مِن ذَالِكَ مَثُولَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَتِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوْآءِ ٱلسَّبِيل ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَيَئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ لَوَلَا يَنْهَ نَهُمُ ٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَّ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ٣ ﴾ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ظُغْيَلْنًا وَكُفَّرًا وَأَلْقَيْنَا بِيْنَهُمُ ٱلْعَكَوة وَٱلْبِغُضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيَحَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادّاً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ

وَالْبَغْضَاءَ إلى تسهيل الهمزة الثانية

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفِّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّءَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ الله وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّيْهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ اللَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْك مِن زَّبِكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هُمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَكُرُّ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيفرينَ الله قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنِولَ إِلَيْكُمُ مِّن رَبِّكُمُّ وَلَيَزيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُلغَيَ نَا وَكُفْرًا ۖ فَلا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذَنَا مِيثَقَ بَنَ إِسْرَةِ مِيلَ وَأَرْسَلُنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَىٓ أَنفُسُهُمُ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ٧٠٠

التَّوْرِيلةَ فتع أو تقليل



رسالته عد ألف بعد اللام وكسر التاء وكسر الهاء وصلتها بياء

أَلتَّوْرِيكَةً فتح أو تقليل

وَٱلصَّلْبُونَ حذف الهمز وضم الباء المن والسّاح المنا

हैं कि कि कि

وَحَسِبُواْ أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعُمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يعْمَلُونَ (٧١) لَقَدْكَفُرُ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ الْكَ ٱللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَعً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبِنَ إِسْرَةِ عِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ (٧٠) لَّقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ ثَالِثٌ ثَكَثَةُ وَمَامِنْ إلَاهِ إِلَّا إِلَاهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْفَكَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغَفُّونَ أُمُواللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ (٧٤) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ مِهِ يِقَةً كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيِكِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللهِ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعُ أَوَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ

قُلْ يَكَأَهْ لَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَا ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهُوآءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوْآءِ ٱلسَّكِيلِ ٧٧ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبن مَرْيَمْ ذَالِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَ انُواْ يَعْتَدُونَ اللهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لِبَئْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ (٧٧) تَكَرَىٰ كَتِيرًامِّنْهُمْ يَتُوَلِّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبَيْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُحُرَّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ وَنَ اللَّ وَلُوْكَانُواْيُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيآ ءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (١٠) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجد كَ أَقْرَبَهُ م مَّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قسيسين وَرُهْبَ أَنَا وَأُنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ اللهُ

وَالنَّرِيَّءِ تخفيف الياء ساكنة وزيادة



وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِرَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَامَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنا رَبُّنامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ (1) فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أَوْلَتِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحُرَّمُواْ طَيِّبُتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٧٠ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبَاً وَاتَقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُوَّمِنُونَ اللَّهُ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِفِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكَفَّارِتُهُ وَإِلْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامْ ِ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كُذَاكِ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُمْ مُّنكُمُونَ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَكُ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْفَيْبِ فَمَن أَعْتَدَى بَعْد ذَ لِكَ فَلَهُ مَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَنْلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلَهُ مِنكُم مُتعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَنلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنَّهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْنِقَامِ ١٠٠٠

فجزاء ضم الهمز بلا تنوين

مِثلِ كسر اللام كُفّار أ

صم التاء بلا تنوین

طَعامِ

ورق م ناب نابا الا وروجه

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةُ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرْ مَادُمْتُمْ حُرُمُّ أَوَاتَ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إلَيْهِ تُحَشَرُونَ (١٠) ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْمِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا اللَّهُ المُوَا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمُ اللهُ أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهِ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْ يَآءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْ عُلُواْعَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَ ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهَ أَوَ ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ اللَّهُ عَنْهَ أَوْ ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ اللَّهُ عَنْهَ أَوْ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَهُ عَاللَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَنْفِرِينَ اللهَ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَامْ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلْكَذِبّ

أشياء إن تسهيل الهمزة الثانية

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنَزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ الْ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبَـٰتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُّنِيْ وَلَانَكْتُدُ شَهَدَةُ أَللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِ مِنَ الْآثِمِينَ (١٠٠) فَإِنَّ عُثْرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَآ أَحَقُّ مِنشَهَدَتِهِمَا وَمَاٱعْتَدَيِّنَآ إِنَّآ إِذَالَّمِنَٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدَّا مِّنَا الْعَدُ أَيْمَنهم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ (١٠٠٠)

ستحواً ضم التاء وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة الوصل



و**اًلتَّورِية** فتع أو تقليل

ماتيرًا الفاء الطاء ثم همزة مكسورة مع

نَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمَّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّأَ إَنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلِّ وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَئِدَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيُّءَ ٱلطَّايْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذَٰ فَي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُخُرِجُ ٱلْمُوْتَىٰ بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذْ مَّتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنْدَآإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ الله إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِتُونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّك أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ اللَّهُ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبُّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكٌ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١١٥) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ رَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمُّتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوْفَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ اللَّ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (M) قَالَ ٱللَّهُ هَلَا مَ<del>وْ</del> يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبِدَارَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنَّهُ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿اللَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللَّهِ مُلكُ

فَإِنِّى فتع اليا:

عَاأُنتَ سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

لِي ان فتح الياء

أَنُ اعَبُدُوا ضم النون مده النون

> يُومَ فتح الميم

وهو

مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَازُ ٱلرِّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللهُ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ, ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ الم وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ (٣) وَمَاتَأْنِيهِ مِمِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ١٠ فَقَدَّكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِهِمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزُءُونَ ( ) أَلَمْ يَرُواْكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمٌ نُمكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجَرى مِن تَحَنْهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَامِنَ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهِ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَندَآإِ لَّاسِحْرُّ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ وَقَالُواْلُولَا أُنزلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَوْ أَنزَ لَنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلْأَمْمُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ ﴾

**وُهُوَ** 

وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ أَن كُولَقُدِ ٱسْنُهْ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِعِيمَنَهُ رِءُونَ 🕚 قُلِّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اللَّهُ مَهُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ الله المُولَهُ وَلَهُ وَمَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السُ قُلْ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنَّ أَمَّكُ مَلَّا مُسْلَمَ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلُّ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٥٥ مَّن يُصَّرَفَ عَنْهُ يَوْمَعِ ذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٦ وَإِن يَمْسَسَ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسَّكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْخَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ ١

وَلَقَدُ اَسْنُهُزِئَ ضم الدال وصلاً

> وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)



إِنِّى أُمِرْتُ

إِنِّى أَخَافُ فتع الياء

فَهُو إسكان الهاء أَنْ تُكُمُّ نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فِتُنْكُمُمُ فتح التاء الثانية

نُكَذِّبُ صم الباء وَنَكُونُ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكُبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَيَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ عَوَمَنْ بَلَغَ أَبِنَكُمْ لَتَشْمَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَذْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهِ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ فِي إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وْكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَّ لَمْ تَكُن فِتَنَكُمُمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣٣ ﴾ أَنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ السَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَكَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ جَأَحَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهۡلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمۡ وَمَايَشۡعُرُونَ ١٠٠ وَلَوۡتَرَىۤ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٱلنَّارِ فَقَالُواْيَلَيَّلْنَانُرَدُّ وَلَانُكَلِّب بِعَايَتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَا لَفُوْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ١١٠ وَقَالُوا إِنْ هِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنيا وَمَا نَحُنْ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبَّهُمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبَكِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ مُهُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايِزِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لِعِبُّ وَلَهُو وَلَلَدًارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَقُونُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ الرَّسُ ۗ وَلَقَدُّكُذِّ بَتَ رُسُلُ مِن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَنَهُمْ نَصْرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ المَّا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْغَغَى نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣٠)

لَيْحُرْ نَكَ ضم الياء وكسر الزاي بُكُذِ بُونَكَ إسكان الكاف وتخفيف الذال



﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ يُرْجَعُونَ ﴿ ۚ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَنْ يُنزِّلُ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِن دَاَبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمُمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُحُشِّرُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِحَايِنتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلْمَنتِّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (اللهُ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنْكُمْ عَذَابُ أُللَّهِ أَوْ أَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشُرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَآ إِلَىٰٓ أُمَدِمِّنِ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَضَرَّعُونَ اللهُ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَا ۖ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواا أَخَذَ نَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ الْ

أَرَا يُتَكُمُ سهيل الهمزة الثانية

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ ٢٠٠٠ قُلْ أَرَءً يَثُمُ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصِدَكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَاهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ انظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلْ يُهَلُّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧٤) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَاينتِنَا يَمْسُهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ أَفُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ إِنْ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلاَ تَنَفَكُّرُونَ ٥٠ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُّرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَ فَرَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

أرأيتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

ارأيتكم تسهيل الهمزة الثانية

كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓا أَهَلَوُلُآ مِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلُ سَكَمُّ عَلَيْكُمُّ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا جَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِن بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَعُفُورٌ رَّحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْمِينَ (٥٠) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّا أَنَّبُعُ أَهْوَآءَ كُمُّ قَدُ صَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٥٠ قُلُّ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّى وَكَذَّ بْتُمْ بِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّى وَكَذَّ بْتُمْ بِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّى وَكَذَّ بْتُمْ بِهِ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَبِّى وَكَذَّ بْتُمْ بِهِ عَلَىٰ تَسْتَعْجِلُونَ بِدِ أَن الْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُو حَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ (٧٠) قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَا نَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ تُمِينٍ ١٠٠

فَإِنَّهُو

سبيل فتح اللام

**وُهُوُ** إسكان الهاء

وَهُوَالَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمُّ مُكُمَّ فِيدِلِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ مُّمَّ يُنَيِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ثُلَّ ثُمُّ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَئَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللهُ الْخُلُم مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّواُلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَتَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيْنَ أَنْجَنَامِنَ هَلْذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَتِ أَرَّجُلِكُمْ أَوْيلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضَّ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصِّرَّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿۞ُ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١١ ﴾ لِكُلِّ نَبَإِ مُّسَتَقَرُّوُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧ۗ ۖ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَٰنِنَا فَأَعْرَضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

جَا أَحَدُكُمُ أَسَقَاطِ

أنجيتنا ياء ساكنة وتاء مفتوحة وحذف الألف

ينجيكم إسكان النون مخفاة وتخفيف الحيم

بعضٍ أنظر ضم التنوين وصلاً

وَ مَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِين شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَّا وَذَكِّرْ بِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْمَ أَأُولَكِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٧٠٠ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَا بِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱخْتِنَا قُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى وَأُمِنَ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧١ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَا قُوهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ٣٧﴾

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)



إِنِّى أَرَىْكَ فتع الياء

ه وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصَّ نَامًا ءَالِهَةً إِنّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ﴿ كَالَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَاكُوكَبُأْقَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَاّ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءَاٱلْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَنذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآ لِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّارَءَ اٱلشَّمْسَ بَازِغَـةُ قَالَ هَلْذَارَبِّي هَلْذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المُدْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْحُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٠ وَحَاجَهُ وَوَمُهُ وَاللَّهِ عَنِيفًا وَمُا مُؤْمَةُ وَاللَّهُ أَتُحَتَجُّوَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ وَكَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ٤ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئَا وسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ اللهُ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا ٓ أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكُتُم بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ - عَلَيْكُمْ سُلُطَنَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ

أَيْحُكَجُونِي تخفيف النون بدون مد الواو درجات من کسر التاء دون التنوین

**نَشَاءُ إِنَّ** وجهان:

وجهان:

۱. إبدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
۲. تسهيلها

وزگريّاء همزة مفتوحة بعد الألف

وَالنُّبُووَءَهَ تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلِيسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُولَكِيكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١٨) وَيَلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرُفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيمُ الْآلُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَتَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيْمُنَ وَأَنُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُكُلُّ مِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطُأُ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَمِنْءَ ابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنِهِمْ وَ إِخْوَنِهِمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (<sup>(۱۸)</sup> ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِيَكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلآء فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ اللهُ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَيْهُمُ ٱقْتَدِةً قُلُلَّا أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ عِ إِذْ قَا لُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بِشَر مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ وَ تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَرُ تَعْلَمُواْ أَنْتُمْ وَلَا عَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ وَهَنذَا كِتَنْ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ مُصِدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِر أُمُّ ٱلْقُرُىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلَّهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنْزُلُ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِيمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحُقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَلتِهِ عَسَّتَكَبُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِثْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتُرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمٌ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا لَقَدَ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنِكُم مَّا كُنْتُمْ تَزَّعُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

و جاعل ألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

الكيل كسر اللامك آخره

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

مُتَشَابِهِ انظرواً ضم التوين وصلاً

وَخَرَّقُوا

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأَ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ عَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ بَهَا فِي ظُلْمُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُقَدَ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَأَخُرَجْنَا بِهِۦنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْـهُ خَضِرًا نُخُرجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُواْ إِلَى تَمرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَننهُ. وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ مَا حِبَأَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

وهو سكان الهاء (جميع المواضع)

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللهِ وَكَذَالِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيكتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱنَّبَعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَنهُ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا أُومَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكُذَالِكَ زَنَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَتِثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةً لَّيُوِّمِنُنَّ بِهَأْقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتَ لَا يُوْمِنُونَ ١٠٠ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ اَوْلَا مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ الله

**قِبَلًا** كسر القاف وفتح الباء

نجيء تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

مُنزِلُ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

كُلِمْتُ ألف بعد الميم (بالجمع)

﴿ وَلُوَ أَنَّنَا نَزَّلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثُرَهُمْ يَجْهَلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهُ أَفَعَ يُرَاللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمَّا وَهُوَالَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلَّا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحُقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اللهِ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَأَلَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ النَّ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوْآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ وَذَرُواْ ظَابِهِ رَالْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمُ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللَّهُ أَوْمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِ ٱلنَّاسِكَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَ ۚ كَذَ لِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ الِيمَكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ السَّ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَآأُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بُمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لَّيَضِلُّونَ

مُوتِّتًا تشدید الیاء وکسرها

رسكاتهے ألف بعد اللام وكسر الناء وكسر

- بالجمع -

حَرِجًا

وهو إسكان الهاء محشرهم بالنون بدل الياء

فَكَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ وَيُشْرَحُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ وَمَن يُد أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَنَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٥٥ وَهَنَذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَارُ ٱلسَّكَمِ عِندَرَجُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٧٧) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمْ عَشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيكُ الْمَالُ وَكَذَالِكَ نُولِيّ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١١٠ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلْمَيَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَا أَقَالُواْ شَهِدَنَا عَلَىٰ أَنفُسِنا أَوَغَرَّتُهُمُ ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَيفِرِينَ ﴿١٣٠ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنِفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّ

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيُسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأُكُمْ مِن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ السَّ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ السَّا قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارُّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ (٣٠) وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِرِبَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِيرِ نَصِيبًا فَقَ الْواْ هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ كَذَالِشُرَكَآيِكَ أَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمْ ساآء مَايَحْكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلُوْشَاءَ أَلِنَّهُ مَافَعَ لُولَّهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ ١٣٧﴾

فَهُوَ

وَقَالُواْ هَانِهِ مِتَأَنَّعَكُمُ وَحَرَّثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ أستمألله عكيها أفيرآة عكية سكيجزيهم بماكانوأ يَفْتَرُونَ ﴿ اللهِ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَذِهِ ٱلْأَنْعَكَمِ خَالِصَ أُمُّ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٣) قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَلُواْ أَوْلَلَاهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ أُفْتِرَاَّةً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ فَهُواللَّذِي أَنشَأَ جَنَّكتِ مَّعْرُوشَكتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَكتِ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَكِبَا وَغَيْرَ مُتَشَكِبِهِ حُكُلُوا مِن تُمَرِهِ عِإِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ مِيوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلا تُسْرِفُوا أَإِنكُهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا حَكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ عَدُو مُبَينًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّاكُمْ عَدُوُّ مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِدًا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مُولِدًا لَهُ اللَّهُ مُولِدًا لَهُ مُعَالِقًا مُعَالِقًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِدًا لَهُ مُعَالِقًا لِمُعْلَى اللَّهُ مُعَالِقًا لللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعَالِقًا لللَّهُ مُولِدًا لللَّهُ مُولِدًا لللَّهُ مُن اللَّهُ مُعَالًا لللَّهُ مُعِنَّا لللَّهُ مُعْلِقًا لللَّهُ مُعِنَّا لِللَّهُ مُعْلِقًا لللَّهُ مُعْلَقًا لللَّهُ مُعْلِقًا لللَّهُ مُعِلِّلًا لللَّهُ مُعْلَقًا لللَّهُ مُعْلِقًا لللَّهُ مُعِلِّقًا للللَّهُ مُعْلِقًا للللَّهُ مُعْلِقًا للللَّهُ مُعِلِّقًا للللَّهُ مُعِلِّقًا للللَّهُ مُعِلِّلْ اللَّهُ مُعْلِقًا للللَّهُ عَلَيْكُمُ مُعِلِّقًا للللَّهُ مُعُلِقًا للللَّهُ مُعْلِقًا للللَّهُ مُعْلِقًا للللَّهُ مُعْلِقًا للللَّهُ مُعْلِقًا للللَّهُ مُعْلَقًا للللَّهُ مُعْلِقًا لللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِقًا للللَّهُ مُعْلِقًا للللَّهُ مُعْلِقًا لللَّهُ مُعْلِقًا لِمُعْلَقًا للللَّهُ مُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا للللَّهُ مُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلِقًا لللللَّهُ عَلَيْكُمُ مُعْلَقًا لِمُعْلَقًا للللَّهُ مُعْلِقًا للللَّهُ مُعْلِقًا لللللَّهُ مُعْلَقًا للللَّهُ مُعْلَقًا لللللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ مُعْلِقًا للللَّهُ عَلَيْكُمُ مُعْلِقًا للللَّهُ عَلَيْكُمُ مُعْلِقًا لللللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مُعِلِّقًا لِمُعِلَّا لِمُعْلَقًا للللَّهُ مُعْلِقًا للللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عُلِمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا للللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ مُعْلِقًا للللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلَقًا لللللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِقًا لِمُعْلِقُلْمُ لِلللَّهُ عَلَّهُ مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لَعْلَمْ لِعُلِّ لِمُعِلِّ لِعِلَّا مِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعِلَّا مُعِلَّا مُعْلِقًا

وهو

أُكُلُهُمْ إِسكان الكاف

**حِصَّادِهِ**ء کسر الحاء

خُطُوكِ بِهِ السَّانِ الطَّاء

ثَمَانِيَةَ أَزُوَاجِ مِّنَ ٱلضَّاأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنْتَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِ نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقْرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْشَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهُداءً إِذْ وَصَّنحُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيضِ لَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ فِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أُوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَاكِآ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّالْصَالِقُونَ (١١١)

شُهداً آءَ اذ سهيل الهمزة

> فَكُمَنُّ اُضْطُرَّ ضم النون

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُ لُهُ عَنِ ٱلْقَوْ مِرِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ السَّاسَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلآ ءَابَ آؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَامِن شَيَّءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندُكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَنَّبِعُوكَ إِلَا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَغَرُّصُونَ ﴿ ١٨ فُلُّ قُلُّ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤١) قُلْ هَلُمَ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدًّا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينينَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللهُ قُلُ تَكَالُوْا أَتْلُ مَاكَرُمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ ع شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَرَبِ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِ عَلَكُمْ نَعْقِلُونَ (١٥١)



وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا ثُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥١) وَأَنَّ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ (١٥٥) ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَهَٰذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠٠٠) أَن تَقُولُوۤ اإِنَّمَا أُنزلَ ٱلْكِئَبُ عَلَى طَآبِهَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ اللهِ أَوْ تَقُولُواْلُوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا ٱهْدَى مِنْهُمُّ فَقَدْ جَاءَ كُم بيّنةُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ فَمَنّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِاينتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أُسَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايِكِنِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

تَذُّكُرُونَ تشديد الذال

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَيْحِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَ لَدِّ تَكُنِّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنْنَظِرُوٓاْ إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ ١٥ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَعَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٠٠) قُلْ إِنَّنِي هَدَىنِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينَاقِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦٣ كَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْتِلِمِينَ اللهُ عَلَى اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيَّءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخۡرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّ جِعُكُمْ فَيُنَتِ عُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلِفُونَ ﴿ ١١٤ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتٍ لِيَّبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمُو ۚ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿١١٥)

فتح الياء فتح الياء فتح الفاف وكسر الياء مشددة ومحيات اسكان الياء المانية مع

وَأَنَا أُوّلُ إثبات الألف

**وهو** إسكان الهاء (الموضعين)





تَذُكُرُونَ تشديد الذال يَنِيَّ الْأَمْلُ الْمُثَالِثُمُ الْمُثَالِثُ الْمُثَالِثُ الْمُثَالِثُ الْمُثَالِثُ الْمُثَالِثُ الْمُثَالِثُ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَى مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَّبُرَ فِهَا فَأُخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللهِ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظرِينَ اللهُ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُونِيَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَكُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ ثُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ (٧٧) قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الله المُ وَيَتَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ فَوَسُوسَ لَمْهَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبِّدِي لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَندِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ (اللهِ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (اللهُ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بِدَتَّ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوٌّ مُّبِينٌ (١١)

قَالَارَبَّنَا ظَلَمُنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠٠ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيُكُو لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوي ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهِ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِننَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُ مَا سَوْءَ تِهِ مَا إِنَّهُ مِرَكُمْ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٣) وَإِذَا فَعَـكُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا جِهُ أَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَالِيِّ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُمَّدُونَ (٣)

وَلِبَاسَ

بِالفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ إبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

وَيُحْسِبُونَ كسر السين



خَالِصَةً المُعَالَمُ

جا أَجَلُهُمْ إسقاط الهمزة الأولى

﴾ يَنبَني ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُنُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرَفُوا أَإِنَّهُ, لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ـ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَلَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَكِحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِنَّمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَوْ يُنَزَّلْ بِهِ-سُلَطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ أَ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ اللهَ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا ٓ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بَِّايَتِيْهِ ۚ أُولَيِكَ يَنَا لَمُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْعَنَّا وَشَهِدُواْعَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿٣﴾

هُلُولُاءِ أَضُلُّوناً بدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَرِ قَدۡخَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنس فِي النَّارِكُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخَلِّما حَيَّ إِذَا اُدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًاقَالَتْ أُخْرَكُهُ مِ لِأُولَكُهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءٍ أَصَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفًامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعُلَمُونَ اللَّهُ وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْٱلْعَذَابَبِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ ۚ إِنَّٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايننِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَتْحُ لَمُمْ أَبُوبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِياطِ وَكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّيلِحَنتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَّعَهَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ السُّ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجَرِي مِن تَعَنْهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ يَدِي لَوْلِآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهَ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَأَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعُمَلُونَ اللَّهُ

وَنَادَىٰٓ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَاحَقًا فَهَلْ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّاقًا لُواْنَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ( عَنَ اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنِفُرُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يُعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَدَيدَ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصُنُوهُمْ نِلْقَاءَ أَصَّكَ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ لَا الْحَارَى آصَّكُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْمِ فُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ ١٠٠٠ أَهَلَوُكُ إِلَّا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَاينَا لُهُمُ ٱللَّهُ رَحْمَةً ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُونُّ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (الله وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَأَفَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ

وريه الم

نِلُقاً أُصِّعَنِ إسقاط الهمزة الأولى

برحمة أدخلوا ضم التنوين وصلاً

الماع أو إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَانِينَا يَجْحَدُونَ (٥)

وَلَقَدْ جِثْنَاهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللهِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَ أَتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡـمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عِأَمْرُهِ اللَّهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُوا رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُسَدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَت ٱللَّهِ قَرِبُّ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَءَ حَتَّى إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَكُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلتَّمَرَ تِكَذَٰ لِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٧)

وهو إسكان الهاء في بدرم نون بدل الباء وضم الشين

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِى خَبْثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَنَالِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ـ فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (اللَّهُ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَكِحِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ ﴿ أَ الْحَجَبُتُمْ أَنْجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَّبَّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرَّحَمُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِّا يَنْنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ اللَّهِ \* وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِنِّيَ أَخَافُ فتح الباء



. بُلِغُكُمْ رِسَاكَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ الْوَعِجْبَةُ: أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيكُذِرَكُمْ وَٱذْ كُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِقُوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُواْءَ الآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُقُلِحُونَ الله قَالُوا أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهَ وَحُدُهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَآؤُنا فَأَنِنا بِمَا تَعِدُناۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمُ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ قُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانِ فَٱنْظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنِنَآ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ (v) وإلى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَلْقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَه عَنْ مُرَّهُ، قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ هَانِهِ وَنَاقَتُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

**بيوتًا** كسر الباء

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمُ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلْلَذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٧٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مْ وَقَالُواْ يَكْ كَلِحُ ٱثَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنْثِمِينَ ﴿ اللهِ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا يُحِبُّونَ ٱلتَّصِعِينَ ٧٧ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّاكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسَرِفُون (١١)

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهَّرُونَ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ, كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطُرُّا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُخْرِمِينَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبُخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إَصْلَحِهَا ْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَانَقَ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَ عَوْجَا وَاذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْ يُؤْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحُكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٨٨

**وُهُوُ** سکان الهاء



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلُوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ ﴿ فَهِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْخِينَ ﴿ ۗ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَ تَهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغُنُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (1) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشُعُونَ ١٠٠

تُرِيٍّ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتًا وَهُمْ نَابِمُونَ ١٧١ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَأُ مِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ (١) أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوْ نَشَآهُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهِا ۚ وَلَقَدُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِرِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهُدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ النا أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِاَينتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيْدِ فَظَلَمُواْ بِمَ أَفَانُظُرُكُيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

**أُوَ** إسكان الواو

نَسْآءُ المبناهم إبدال الهمزة الثانية واو مفتوحة

معى إسكان الياء

أرْجِهِ كسر الهاء بدون صله

تَلَقَّفُ فتح اللام وتشديد القاف

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتُ نُكُم بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِكَايَةٍ فَأَتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّا دِقِينَ ﴿ ثُنَّ ۖ فَأَلْقَى إِ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ١٠٠٠ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنَذَا لَسَيْحُرُ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ أَن يُغْرِجَكُمُ مِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ اللهُ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْعَلِيينَ اللهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوا سَحَكُوا أَلْقُوا مُلَكَّا أَلْقَوا سَحَكُوا أَعَينَ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ اللهَ اللهُ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ اللهُ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ اللهُ

قَالُوٓا أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ كُرِّ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِۦ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو ۖ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٢٧ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوَ أَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا آَنْءَامُنَا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِزُعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي، نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٧) قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِ - وَأَلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٥ مَا الْوَا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنّا وَال فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللَّهُ

عُالمنتم همزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

سنقنل فتح النون وسكون القاف وضم التاء مخففة

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ۚ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْتَحْرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهِ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأُسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كُشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِيلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (١٣٥) فَأَنكَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِ ٱلْمَيهِ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْ بِكَايَٰنِنَا وَكَانُواْ عَنَّهَا غَفِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدرِبَهَا ٱلَّتِي بَدْرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبُرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ الْاللاللهِ

وَجَوْزْنَابِبَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَٰةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ هَنْوُلآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثُلَاثِينَ لَيْـلَةً وَأَتْمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ الْأَنَا الْ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَكَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ أُوحَتَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَناْ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ)

وهو

يَقُنُكُونَ فتح الياء وإسكان

وإسمال القاف وضم التاء مخففة

وهی ا الزینیا این برا

> وَلَكِكُنُّ النظر ضم النون

**وَأَنَا أُوّلُ** إثبات الألف وصلاً بِرِسَالَتِی بحذف الألف الثانية علی الإفراد

قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسْلَتِي وَبِكَلَيْ فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّكرينَ السُّ وكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُمُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنْءَ ايْتِي ٱلَّذِينَ يَتَّكَّبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ جَا وَإِن يَرُوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكْرُوَّا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيَنَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا اللَّهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لُّهُ خُوارٌّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا اُسْقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (19)

بعدي فتح الياء

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قُومِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ َ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ﴾ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجَعَلَنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِحِلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَكُذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ اتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَا لَأَ لُوَاحٌ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِنْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٠٥٠)

لَّشَاءُ أَنْتَ إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

عَذَابِيَ

النبي مر تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

التوريعة فتح أو تقليل لفتحة الراء

النَّبِيَّ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ﴿ وَٱحْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنْ أَشَآ مُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُهُا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُؤْتُوك ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم إِنَّا يَنْنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِنَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَـُرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ مَعَهُۥ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ فُلِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيٍ ـ وَيُميتُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ-وَاتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ (١٥٨) وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَلِدِلُونَ ﴿١٥٥﴾

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَىٰ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ أَضْرِب يِعْصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشَرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمْ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَى وَٱلسَّلُويِ كُنَّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَ كُمَّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٥ وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكُا نَّغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَّةِ حُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لاتَأْتِيهِمْ كَذَاكِ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّاللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تغفر بتاء مضمومة وفتح الفاء

خُطِيَّتُكُمُ \*

مُعُذِرةً تنوين ضم بدل الفتح

بيس كسر الباء وحذف الهمزة

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوَّمَّا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَغَذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ السَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١٦٥) فَلَمَّاعَتُواْعَنِمَّا نُهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَهُمُّ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّ كَرَبُّكَ لَيْبُعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِمَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيكُ (٧٧) وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَالِّمِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرَثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَثُ مِّشْلُهُ مِيَّا خُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَتَى ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ١٦ وَالَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ

٩٩٥٥ الْمِهُونِيُّا ١٨

> ذُرِيًّا نَهِم ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء

> > يَلْهَثَ ذَالكَ

وجهان ١.الإدغام وهو المقدم ٢. الاخاء ال

فَهُوَ

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ لِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ۗ ۗ ۗ ۗ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَاۤ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلْذَاعَ فِلِينَ ﴿ ١٧٧ ۖ أَوْ نَقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنُهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ اللَّهِ وَلَوْشِتُنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِئَنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ وُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتَّذَّٰ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَاْفَا قَصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ ايننِنا وَأَنفُسَهُمُ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِئُ وَمَن يُضَلِلَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُ الْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ أَوۡلَتِهِكَ كَٱلۡاَنۡعَكِمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلَّ أَوۡلَتِهِكَ هُمُ ٱلۡعَكِفِلُونَ ﴿٣﴾ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا ٓ أُمُّـةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰ لِنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ اللَّهِ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَّلَرُبَ أَجَلُهُم ۚ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بِعَدَهُۥ يُؤَمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَ هَادِي لَهُ وَيُذَرُّهُمُ فِي طُغُينَهُمْ يَعْمَهُونَ اللهَ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَعَهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنِهَاۤ إِلَّا هُوَّتُقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ

رابرو و و و الأورو و الأورو و الأورو بدل الياء

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُند أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِيَ ٱلسُّوَّةُ مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِلِيَّـفَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبَّهُ مَا لَبِنْءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ فَلَمَّا ءَاتَنهُمَا صَلِحًاجَعَلَا لَهُ شُرِكَّاءَ فِيمَا ءَاتَنهُمَ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَيُشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ يُسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنضُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآةٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَح آأَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُصِرُونَ بِهَآأَمُ لَهُمْ

آلسُّوء إِنْ وجهان

ا.إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية

## أَنَاإِلَّا

وصلاً وجهان: ١. إثبات الآلف، وهو المقدم ٢. حذفها كحفص

شِرْكًا

وسر السين وإسكان الراء ثم تنوين فتح مع الإخفاء بدل الهمزة

يتبعوكم

ساكنة وفتح الباء

م م اللام ضم اللام وصلاً

**وُهُوَ** إسكان الهاء

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَـزَّلَ ٱلْكِئنَبِّ وَهُوَ سَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿١٩٦ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا نَفْسَهُمْ يَنضُرُونَ اللَّهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَىٰ لَايَسْمَعُوَّا وَتَرَدْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الله خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْنَ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِين نَرْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَسَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِثُ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ اللَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِنَايَةٍ قَالُواْ لُوَلَا ٱجْتَبَيْتَهَا أَ قُلُ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَنذَابَصَ آبِرُمِن رَّبِّكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٣٠٠ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَذْكُر رَّبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَر بِّك

يمِدُونهم ضم الياء وكسر الميم





مُرَّدَفِينَ فتع الدال

يُعَشِيكُمُ إسكان الغين وتخفيف الشين ثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَةِ كُهِ فَيْنِ فِينِ ﴾ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرِي وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُّ حَكِيكُ إِنَّ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّكَاسَ أَمَنَةً مِّنْ أُوْيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيْطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَن وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقْدَامُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِلْكُمْ اللَّهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْمِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهُ ذَٰلِكُمْ فَنُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلَاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَعِنْدِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بغَضَب مِّرِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَل

موهن موهن فتح الواو تشديد الهاء مع التنوين والإخفاء

كُيْدَ فتح الدال

فَهُوَ إسكان الها

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ وَلَكِكِنِ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيُسْبِلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَآءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ ذَالِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَيْفِرِينَ اللهِ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُولَن تُغْنِي عَنكُورُ فِتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥوَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٠ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ ٓ إِلَيْهِ تُعَشَرُونَ ﴿ ثُنَّ وَاتَّقُواْفِتَنَةً لَّا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ نكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَٱذۡكُرُوٓٳ۫ٳۮ۫ أَنتُمۡ قَلِيلٌ مُّسۡ يَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرۡضِ تَحَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٧) وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتَنَدُّ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ٣ وَإِذْ يَمْكُو بِكَ ٱلَّذِينَ فَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ للَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَـ تُنَا قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَإِنْ هَنذَآإِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَنَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُوِٱثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيهِ ﴿ ٣٠﴾ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمَّ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكًانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمَّ

السكمآءِ الول الهمزة الثانية ياء الجن والتّاريخ

٩

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا الْوَلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَا وَهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفْرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا أَمُواَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (أَنَّ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعَضَ أُدْعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وَ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَ اللَّهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ, يَلَّهُ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَإِن تَوَلَّوُا اللَّهِ مِا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللّ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَىٰ كُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهُ



﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَيْتَمَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ وَمُ ٱلْنَقِي ٱلْجَمْعَالِي وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُونِ وَٱلرَّكُبُ أَسَفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمُ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلْدِ وَكَكِن لِيَقَضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلِنَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٠٠ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي آعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعَيْنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ لَا يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً فَأَتْبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ (00)

یائین الأولی مکسورة والثانیة مفتوحة (فك الإدغام)

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبُرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ (اللَّهُ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ "مِنْكُمْ إِنِّيَّ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠) إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَكِفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَوُّلآ وِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يَرْ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن يَرْ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن يَرْ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كُذُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠ وَالْكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (0) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ

إِنِّ أَرَىٰ فتع الياء إِنِّ أَخَافُ فتع الياء

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَآ كَالِ عَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهُمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠٠ ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ (٥٠) فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمِ خِيانَةً فَٱنبُذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ ٥٠ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٠ وَأَعِذُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظُلَمُونَ اللَّهُ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَّكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

تحسبات بالتاء بدل الياء وكسر السين



وَ إِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُمُو ٱلَّذِيٓ أَيَّدُكُ بنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُو بِهِمَّ لَوَ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلُّفَ بِينَهُمْ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ أَلَّهُ ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَرَّضٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِبُرُونَ يَغَلِبُواْ مِاٰتُنَيَّنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْتُةٌ يُغَلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِّائَةٌ صَابِرَةُ يُغَلِبُواْ مِأْتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهُ مَا كَاكَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسَّرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيِّبَأُواُتَّقُواْ اللَّهَ إِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

النَّبِيمَ مُ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

(الموضعين)

و ان تكمُن بالناء بدل الياء

ضُعُفًا ضم الضاد

فَإِن تَكُنُ بالتاء بدل الياء

لنبى و تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

أُخِذُتُمُ إدغام الذال في التاء النبي مم تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

يَ أَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَإِن يُرِيدُواْخِيانَنَكَ فَقَدْخَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَكِيِّهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡـتَنَصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَيَنْهُمُ مِّيثَاثًى وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوَلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةُ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْكُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْمِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُرُّ وَأُولُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ



فهو سکان الهاء

## بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِلَ ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُرِ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِّ ورَسُولُهُ, فَإِن يُبْتُمُ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَأَعْلَمُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَأَعْلَمُوا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ أَتَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِّدِيمِ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُهُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمُ شَيًّا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ۚ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصْرُوهُمْ

وَاقَعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ

وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥

وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ

كُلْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ فَكُمُ اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْ لُدُعِن دَاللَّهِ وَعِن لَا رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْمُ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَرُوَّا إِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثُمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ } إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا نُكُمُّ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِن لَّكُثُوّاً أَيَّمُننَهُم مِّنَ بَعَدِ عَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَتُّواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ إِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُوكُمْ أُوَّكُ مُ أَوَّكُ مَرَّةٍ أَتَخُشُونَهُمُّ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله

أَهِمَّةً تسهيل الهمزة الثانية

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزهِمْ وَيَضَرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُتُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَيُذَهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِم أُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ



أُولِياءَ إن تسهيل الهمزة

شِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّاتٍ لِمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَ آءَكُمْ وَإِخُونَكُمُ أُولِكَ } إِن ٱستَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰ نَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلالِمُونَ اللَّا قُلْإِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُوا جُكُرُ وَعَشِيرُتُكُو وَأَمُوالُّ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرٌ بَصُواْ حَتَّى يَأْقِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَانٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْن عَنكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ أَلْأَرْضَ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدْبِرِينَ اللهُ سُكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرَوُّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ الْكَنْفِرِينَ اللَّهُ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ عَنْهُ رُّ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ قَائِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلَّهِ وَلَا بِٱلَّهِ وَلَا بِأَلَّهِ مِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُّوا ٱلْجِزْيةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرِي ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهم يُضَاهِثُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَائَلُهُ مُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ " اللَّهُ أَتَّخَذُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُ دُوٓاْ إِلَىٰ هَا وَحِداً لَّا إِلَنهُ إِلَّاهُو سُبُحننهُ عَمَّا يُشُركُونَ اللَّهُ

شآء الت

عرير ضم الراء بدل التنوين

يُضَانُهُ وَنَ ضم الهاء وحذف الهمزة

يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوكِهِهِمْ وَيَأْبِكِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ,وَلَوْكَرِهُ الْكَنفِرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكِرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهُ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنِ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلاَيْنِفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابِ ٱليمِ اللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابِ ٱليمِ اللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابِ ٱليمِ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمُ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ ﴿ وَ إِنَّ عِلَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتُبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاتُهُ حُرُمٌّ ذَالِك ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ السَّ



إِنَّمَا ٱلنَّهِيٓءُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِ كُفُرُواْ يُحِلُّونَ دُرِعَامًا وَيُحَرِّمُونَ دُرِعَامًا لِيُواطِعُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ رُيِّنَ لَهُ مِسْوَءُ أَعْمَالِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنفِرُواْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ المِرَ ٱلْآخِرَةَ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِليلُ اللهِ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًاوَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَرِجِهِ عَلَا تَحَدَرُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَسْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كُلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوْ ٱللَّهُ عَن بِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ

يضل فتح الياء وكسر الضاد

سُوءُ أُعُمَّلِهِمُ إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْا وَجَهِ دُواْ بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأَلِلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِبَّالْمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمَايَسْتَعْذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّدُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِرهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَتُبَطَّهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ اللَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَّ الَّا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ ٧٤



المناع العَيْثِلا

٩

لَقَدِ ٱبْتَ غَوْا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْ لُ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَتُذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّاكَ فِرِينَ الله إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تُسُوِّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةُ كُولُواْ قَدُ أَخَذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبُلُ وَكَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ ٥ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٥) قُلْهَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَنُّونَحُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّ صُوَاإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مَ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ عَ لَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كُرِهُونَ ١٠٠٠

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلآ أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُربِدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُ بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ كَنفِرُونَ اللهُ وَيَحْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ أَإِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ الله وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطُواْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَاتَ الْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مُوقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَكُوَّتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلهِ ع وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْغَـُر مِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلَّ فَرِيضَةُ مِّنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أُذُنُّ حَكَيرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّعَذَاكُ ٱلدُّر اللهُ اللهُ

النبي مرية تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

أُذُنُّ إسكان الذال

أُذُنُ

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْ مِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُواْأَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُو لَهُ مِفَأَتَ لَهُ مَنارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِهَا ذَالِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنِيِّنُهُم بِمَافِي قُلُومِمُ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ -وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُ تَسْتَهْزَءُونَ ﴿ اللَّهِ لَاتَعْنَذِرُواْقَدَّكَفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَ آيِفَةٍ مِّن كُمْ نُعَذِّبٌ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ أَنَّ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُنكَر وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا هِي حَسْبُهُم وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ١

یعف باء مضمومة وفتح الفاء مضمومة تعادم الذال

طَآيِفَةً تنوين ضم

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأَوْلَكُ اللَّهُ مَا مُتَعُوا بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓ أَ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَلْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِ أَنْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيآةُ بِعَضٍّ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَنُقِدِمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَنُوَّتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَنُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَيْكَ سَيْرَ مُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّا ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّا ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَنِيزًا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزًا اللَّهُ عَنْ إِنْ أَللَّهُ عَنْ إِنَّ أَللَّهُ عَنْ إِنْ أَللَّهُ عَنْ إِنْ أَللَّهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَنْ إِنْ أَللَّهُ عَنْ إِنْ أَللَّهُ عَنْ إِنْ أَللَّهُ عَنْ إِنْ أَلْلُهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَنْ إِنْ أَلْلُهُ عَنْ إِنْ أَلْلُهُ عَنْ إِنْ أَلْلُهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ إِنْ أَلَّهُ عَنْ إِنْ أَلَّهُ عَنْ إِنَّ أَلَّهُ عَنْ إِنْ أَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ إِنْ أَلَّهُ عَنْ إِنْ أَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِنْ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنَّ وَرَضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوا لَفُورُ ٱلْعَظِيمُ (١٧)

النبي مم منخفيف الياء ساكنة وزيادة

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ مَا يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَإِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَانَقَ مُوٓا إِلَّا أَنَ أَغْنَى لَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّ لِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُكِّر وَإِن يَـ تَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهَ لَمِتْ ءَاتَكْنَامِن فَضَّ لِهِ - لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِين فَضْلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ عَ وَتُولُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونُهُ، بِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ ۖ ۚ ٱلَّهِ يَعَلَّمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا دُهُمْ فَيسَحْوُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ١٠٠٠ لَكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ١٠٠٠ لَا اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١٠٠٠ لَكُمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

ٱسْتَغْفِرْ هُكُمْأُو لَاتَسْتَغْفِرْ هُكُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ هُكُمْ سَبْعِينَ ﴿ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِّ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوۤ أَأَن يُجُلِهِدُواْ بِأَمُوَلِمِمْ وَأَنفُسِمٍ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوَكَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ ﴿ فَلَيْضَحَكُواْ قَلِيلًا وَلَيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعَٰذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْحَيْلِفِينَ ﴿ ٢٣ ﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِ فِي إِنَّهُمْ كَفُرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ الله عُرْجِبْك أَمُوا لَهُمُ وَأُولَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغَذَنك أَوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ الْقَعِدِينَ اللهُ

مَعِيعَدُوًّا

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَظُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَفْقَهُونَ اللَّهُ لَكِينَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ جَاهَدُواْ بِأُمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيَبِكَ لَمُمُٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّاتِ تَجَرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ أَذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَذَابٌ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ٱلِّذِينَ ( الله الله الله عَلَى الله عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ الله الله عَلَى الَّذِينَ الله عَلَى الله على الله على الله الله على ال لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلاَعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَآ أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا أَلْسَبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآ أُرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِمِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوُّمِنَ لَكُمُّمَ قَدْ نَبَانًا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ فَيُنَبِّثُ كُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَنَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمَّ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّعْ اللَّعْ إِن أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللَّ وَمِنَ ٱلْأَعْـ رَابِ مَن ثُوِّمِرُ بِ إِللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآإِنَّا قُرْبَةً لَهُمُّ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـٰذٌ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدًّا ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّرَ ٱلْأَغْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَلِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم أَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله خُذْمِنْ أَمْوَلِمِ مَصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَهُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَنَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدةِ فَيُنِتِثُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ

سكواتك بواومفتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر التاء **ٱلَّذِين** بلا واو

أسبس سكم الهمزة وكسر السين الأولى، الموضعين

بنیکه و بر ضم النون ( الموضعين )

هارِ إمالة فتحة الهاء والألف وترقيق الراء

تُقطَّعَ ضم الناء

التَّوْرِكِةِ بالفتح أو التقليل

وَٱلَّذِينِ ٱتِّحَـٰذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفُربِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِنَّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبُلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ النُّ لاَنْقُ مُ فِيهِ أَبَدُ الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهُّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَكُ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُلْيَكُنَّهُ عَلَىٰ تَقُوك مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُلْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِ جَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُ مُ ٱلَّذِي بِنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوا لَهُم بِأَبِّ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنَّلُونَ وَثُقَنَالُونَ فَي وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَسِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدْءَ انَّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِن ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَتُم بِلِي وَدَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

ٱلتَّكَيْبُونِ ٱلْعَكِيدُونِ ٱلْحَكِيدُونِ ٱلْسَكَيْحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أُوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبْسِهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ كَلِيمٌ اللهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْأُنْ إِنَّ ٱللَّهَ عِلْمُ الْأُنْ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ ﴿ اللَّهُ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١

لِلنّبِي عِ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

النبي و تخفيف الياء

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

تَزِيغُ بالتاء بدل

بالتاء بدل الياء

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُهُ هُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْحِأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُكَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ اللهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِٱنفُسِمِمْ عَن نَّفُسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَّا فَقَلَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ الإِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهُ



يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (١١٠) وَإِذَامَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مِّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ ع إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَ فِرُونَ ﴿ ١٥٥ أُولَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّكَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللَّهُ وَإِذَامَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ نَظُر بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَكُ حُمْم مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الالله القَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن رُزُّ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُّ رَّحِيثُ الْمَالُ فَإِن تَولَّوْافَقُلْ حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو عَلَيْ وِ تَوَكَّلُتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١١)

وهو

بِسْ مِلْ اللَّهِ ال

الَّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ (اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيُنَ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّمِمٌ قَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ إِنَّ هَذَا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّمِمٌ قَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ إِنَّ هَذَا

لَسْنِحِرُّ مُّبِينُ اللهِ إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ

فِ سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرُشِّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعِ إِنَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِفْء ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلا

يَدُ كُرُونَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ،

يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ

بِٱلْقِسَطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِيآةً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنُعْلَمُواْعَدَدَ ٱلسِّنِينَ

وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفْصِّلُ ٱلْآيَاتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْ إِنَّافِي ٱخْنِلَافِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ اللهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ اللهُ

لُسِحُو کسر السین بلا ألف و إسكان الحاء

تُذُّكُّرُونِ تشديد الذال

ر الفُصِّلُ بالنون بدل الياء

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا عَنفِلُونَ ٧ أُولَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ وَعُونِهُمْ فِهَاسُبُحَنْكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايْرُجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ وَإِذَامَسُ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ ليُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهَ



لی فتح الیاء فقح الیاء فتح الیاء فتح الیاء

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَاتِّ قَالَ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلْذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنُ أُبُدِّلَهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيٍّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (اللهُ قُل لَّوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَعَلِيَّكُمْ وَلا آذُرُكُمْ بِلِّهِ وَفَعَدُ لِبِثْتُ فيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِمَّن ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَنتِهِ ۗ إِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُم وَيَقُولُونَ هَتَوُلا إِ شُفَعَتُوناً عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَٱخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَنْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَتَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّهِ عَفَالُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ بِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ﴾ ٱلْمُنخَظرينَ اللهُ

ءَايَانِنَأْ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُوّاً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُّبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّواُلْبَحْرِّحَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيخُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنكُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنْجَنْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَكَعُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَّاثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْبِئُكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَايَ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَٱخْلُطَ بِهِ ع نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأْ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَيَّىٰ إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظُرِي أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتُكُهَا آُمُرُ نَا لَيُلاَ أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ الْ اللهُ وَاللهُ يَدْعُوٓ إَ إِلَىٰ دَارِٱلسَّكَنِهِ وَيَهْدِى مَن يَشَّآءُ إِلَّى صِرَطٍ مُّسْنَقِيمٍ (٥٠)

مّتنع صم العين

كِشَاء مُ إِلَىٰ وجهان

وجهان ۱. إبدال الهمزة الثانيا واواً مكسورة

واوا مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةُ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ ِكَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٠ وَيُوْمَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُهُمْ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكُ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالِّ فَأَنَّى تُصَرَفُونِ (٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَنَ ﴿ اللَّ

كُلِمُتُ ألف بعد الميم بالحمع

وجهان ۱. سکون الهاء الهاء ۲. اختلاس

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يِكُو مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَحْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللَّهِ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآ بِكُمْ مَّن يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقَّ قُلُ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَّا يَهِدِيٓ إِلَّا أَن يُهُدَى فَهَا لَكُو كَيْفَ تَحْكُمُونَ 📆 وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْب لَارَبُ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَافَةٌ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَادِقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ مَكَ لَكَ كَذَاكِ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ السّ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ الْ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُه بَرِيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكُرْ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ النَّ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ ٱلِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ الْ وَإِمَّا لَرُيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوْ نَنُوفَنَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولً فَإِذَا جَكَآءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ كُنُّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ أَجَلَّ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ([٤٩] قُلْ أَرَءَ يَتُحُرُ إِنْ أَتَىكُمْ عَذَابُهُ بِيَكًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ ثُنَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْ مُ بِكِّيءَ ٓ أَكِّنَ وَقَدَّكُنْهُم بِهِ ـ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَنَّ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ هَلُ تُجُزُّونَ إِلَّا بِمَا كُنُّهُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ١ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ

أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ٥٠

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِدِّ ـ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابِّ وَقُضِى بَيْنَهُ مِ بِٱلْقِسُطِّ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مُعْدَيْمُ وَيُعِيدُ وَيُعِيثُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ إِنَّا يُمَّا أَيُّنَاسُ قَدْ جَاءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَى الله وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَكُمِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَكُمِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَكُمِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِيرَاكُ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِتَا يَجْمَعُونَ ﴿ فَالْ أَرْءَيْتُ مَا أَنْ زَلَ أَلَّهُ لَكُمْ مِن يِرْفِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمٌّ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعَ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِئْبِ مُّبِينِ اللهِ

أرابيتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء يُحُزِنكَ ضم الياء وكسر الزاي

شُركاء ان تسهيل الهمزة الثانية

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ لَهُمُ ٱلْمُشْرَيٰ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ أَلاَّ إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَينَتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَنَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَننِ بَهِنذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللهُ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ أَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ لَا يُفْلِحُونَ اللهُ مُتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ الْمُعْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ لِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

ورگان البن<del>زا</del> البن<del>زا</del> ۲۲

ا وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُعَ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُعَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ أَنْ أَنْ أَمِن مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مَا اللَّهُ مَا مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا مُع فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَ هُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِكَايَئِنَا ۖ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِء مِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايِنِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ اللهِ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرٌ هَلَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧٧) قَالُوٓا أَجِتْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدِّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمَا بِمُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الم

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيـدِ<sup>ا</sup> ۚ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوبَ ﴿ ۚ فَكُمَّاۤ أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَّلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَيُحِقُّ ٱللهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوَكَرهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ١٠ فَمَآءَ امَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مَا لَا مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُواْ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ مَا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ١٥ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةً وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ وَيِنَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا رَبَّنَا لِيصِٰلُواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ ٱمُوالِهِمْ وَٱشۡدُدۡعَكَى قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۗ

بيوتًا كسر الباء

بيوتكم مراباء

لِيَضِ لُّواْ



عَآلُنُ حذف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ١٩٠﴾ ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوَّا حَتَّىٰ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَكَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتُ بِهِۦ بَنُواْ إِسْرَتِهِ يلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسُلِمِينَ ﴿ أَنَّ ءَالْكُنِّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَٰنِنَا لَغَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقُرُءُونَ ٱلْكِتَنِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذُّبُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمْتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجَاءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ مَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ

كُلِمَتُ ألف بعد الميم بالجمع

ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُم إِلَىٰ حِينِ ﴿ ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١١٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ۚ فَلَ اَنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّكُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنُونَ الله فَهَلْ مَنْظِرُونِ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبَّلِهِ مَّ قُلْ فَٱننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ النَّا ثُكَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّكُمْ وَأُمِرْثُ

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّآ

ضم اللام وصلاً

نُنجَّ فتح النون الثانية وتشديد الجيم

أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ

مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ النَّا

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُردُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضَٰ لِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةً -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُمُ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُم فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ السَّ وَٱتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ اللَّهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰ وَٱلرِّحِهِ الَّهِ كِنَابُ أُحْكِمَتَ ءَاينَنُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اللهِ أَلَّا تَغَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ ۚ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنْعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضَلَّهُ, وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُم وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ اللهُ أَلآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

وهو سكان الهاء

وهو

فَإِنِّى فتع الياء

وهو

۱۷٬٬۱۰ ۱۷٬٬۱۰ ۲۳ ۲۳

**وُهُوُ** إسكان الها:

عنى عنى فتح الياء

ا وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا اللَّهِ ع وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ تَبِينِ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧٠ وَلَبِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلُّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوُلا أُنزلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَآءَ مَعَدُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

مَّ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ ـ مُفْتَرَيْتٍ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡـتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنۡتُمۡ صَلِدِقِينَ ﴿٣ۗ) فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آأُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ إِنَّ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ مَاصَنَعُو اْفِهَا وَبِنْطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةِ مِّن رَّبِّهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ وَلَكِكِنَّ أَكَثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَيَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرُكَفِرُونَ اللَّهِ

أَوْلَيَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَاعَفُ لَحُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَيْكِ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّهُ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَيِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتُوِيَانِ مَثَلًا أَفَلا لَذَكُرُونَ (الله وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِي مِ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ (٧٧) قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَكِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفُحِيّتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ١٠٠٠

وري النائب المهابي المهابي

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

إِنِيَ فتح الياء

أُرانيتمُ تسهيل الهمزة التي بعد الراء

فحميث فتح العين وتخفيف الميم

وَيَنقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِيِّ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجَهُ لُوبَ (0) وَيُقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَهُ تُهُمُّ أَفَلا نَذَكَ رُونَ الْ " وَلا أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَ آبِنُ ٱللَّهِ وَلا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمَّ إِنِّ إِذًا لِّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَنَدَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مِّمَا يَحُرِمُونَ اللَّهُ وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغُرَقُونَ اللَّهُ

وَلَكِكِنِيِّ فتح الياء

تَذُكُرُونَ تشدید الذال

> إِنِّي فتح الياء

برو نصحی فتح الیاء جا أمرناً
اسقاط
الهمزة الأولى
كمسر اللام
دون تنوين
اسكان الهاء

ضم الميم ضم الميم وفتح الراء ألف بلا المائة الف بلا المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة وهو المقدم اللاظهار وهو المقدم الله المائة الما

ويكسماً أقلعي إبدال الهمزة الثانية واوأ

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ عَسَجِـرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ 📆 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ إِنَّ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مَجْرِنِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّهُ قَالَ سَنَاوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهِ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكْسَمَاهُ أُقِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَهُلِمِ مِنْ أَهُم

فتح اللام وتشديد النون النون فتح الياء إني

فَطَرَنِيَ

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ وَعَمَلُّ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعَلْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلينَ ﴿ أَا قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ ء عِلْمٌ وَ إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمِّنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ (٧) قِيلَ يَنْوُحُ أَهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ أَ وَأَمْمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابٌ أَلِيمٌ (١) تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ ٓ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنْداً فَأُصْبِر إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (اللَّهُ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمُ هُوذًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهٍ عَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ﴿ إِنَّا مُنْكُمُ عَلَيْهِ خُرًّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (٥) وَكَفَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نُنْوَلُواْ مُجِّرِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ نَاهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحَنُ بتَ ارِكَى ءَ الِهَ لِنَاعَن قُولِكَ وَمَا غَمُّنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (٥٠)

إِنِيّ فتح الباء

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّ ٱشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِي بَرِيٓءٌ مِّمَا تُشُرِكُونَ ٤٠٠ مِن دُونِهِ ۗ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ٣٠٠ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ الله الله عَلَوْ الله الله عَلَمُ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٥٠) وَلَمَّا جَآءَ أُمْنُ نَا نَجَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ برَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١٠ وَٱلْبَعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَلاّ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ ( الله في وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْضِ

جا أمرُنا إسقاط الهمزة الأولى



وٱسْتَعْمَرَكُمْ فِهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تَجِيبُ

اللهُ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَآ أَأَنَهُ لَا أَأَ أَنْهُ لَا أَأَ

نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرسِبِ (١٠)

أَرَا يُسَمُّ تسهيل الهمزة التي بعد الراء

جًا أُمْرُنَا إسقاط الهمزة الأولى

> يُ**وُمِي** لِهِ فتح الميم

> ثمودًا بتنوين فتح

ورا إِسْحَقَ تسهيل الهمزة الأولى

يعَقُوبَ ضم الباء

قَالَ كَقَوْمِ أَرَءَ نَتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَءَاتَكٰي هُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَفَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ اللَّهِ وَيَنقُوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ اللهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَا بَحِّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ نِيْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ ١١﴾ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُ افِهَآ أَلَآ إِنَّ ثَمُودًا كَ فَرُواْ رَبَّهُمَّ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ اللَّ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ (١٠) فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَ آلِكَ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ فَ وَامْرَأَتُهُ وَآمِهُ أَيُّهُ وَآمِهُ فضحِكَتْ فَبُشِّرُناها بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧)

عالد تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

جَا أُمْنُ إسقاط الهمزة الأولى

سي عَوَ السين بعض السين بعض السين بعض الضم (ثلث ضمة ثم ثلثي كسرة)

ضَيْفِی فتح الياًء

فاًسُرِ همزة وصل بدل همزة القطع

قَالَتْ يَنُونَلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَنذَا بَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَىٰءُ عَجِيبٌ ﴿ ١٧ قَالُوا الْتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَمُرَكَنْهُۥعَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُۥحَمِيدُ بَجِيدُ السَّ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللهِ عَنْ إِبْرُهِ مِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ ع إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُنْيِبٌ ﴿٥٧﴾ يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَدَّ آإِنَّهُ، قَدْ جَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمَ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (٧٧) وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبُ ﴿ ٧٧ ۗ وَجَاءَهُ وقَوْمُهُ لِيُهِ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَكَوْمِرِهَتَوْلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَرُّونِ فِي ضَيِّفِي ۖ ٱليَّسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَّشِيكُ ٧٨) قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ٧٠) قَالَلُوۡ أَنَّلِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِيۤ إِلَى رُكِنِ شَدِيدٍ (٥٠) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسْرٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَّلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمُّ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ ۖ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلِيسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبِ (١٠)

حَوَلَهُ اعْتَلَمُهُمَا نارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ (٨٠) مُسُوَّمَةً عِندَ رَبّكُ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بَبِعِيدِ ﴿ ٨٣﴾ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِي ٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرْتُحِيطٍ ( ١٠٠ ) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْـيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِـ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ٥٠٠ ۗ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم ثُؤْمِنِينَ وَمَآ أَنَاْعَلَيْكُ بِحَفِيظٍ (٨١) قَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآأُو أَن نَقْعَلَ فِي أَمْوَلِنَا مَا نَشَكُوًّا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَنَقُومِ أَرَءَ يُتُّمِّ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَا أُرِيدُأَنَّ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (٨٠)

جَا أَمْرُنَا المهرزة الأولى وهي وهي المهرزة الأولى المهرزة الأولى المهرزة الأولى والمهرزة الأولى والمهرزة الأولى والمهرزة الأولى والمهرزة الأولى والمهرزة الأولى والمهرزة الأولى

فتح الياء واو مفتوحة اللام واو مفتوحة وبعدها الذم وبعدها الذم وجهان وجهان البدال وجهان البدال واواً

٢. تسهيل الهمزة الثانية
 أَراثيتم

تُوفِيقي

فتح الياء

**شِقَاقِیَ** فتح الیاء

أرهطي

وَأَنَّخُذُ تُمُوهُ إِنْ الدال إدغام الدال في التاء

جًا أُمْرِينًا إسقاط الهمزة الأولى

قَوْمِ لَا يَجْرَمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِن بِعِيدٍ اللهُ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ ١٠٠ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلُؤلًا رَهُطُكَ لَرَجُمُنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرْ اللَّ قَالَ يَنقُوْمِ أَرَهُطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِنَّآ إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ ﴿ اللَّهُ وَيَنقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَندِبُّ وَٱرْتَكِفِبُوٓا إِنِي مَعَكُمُ رَفِيبُ اللهُ وَلَمَا جَاءً أَمُرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنثِمِينَ (اللهُ اللَّهِ عَلَيْمِينَ كَأْن لَّمْ نَغْنُواْفِهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَكُما بِعِدَتْ ثُمُودُ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلِتِنَا وَسُلْطَكِنِ تُمْبِينٍ اللَّهِ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ - فَأَنَّبُكُواْ أَمْرَ فَرْعَوْنَّ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ - بَرَشيدِ ﴿ ﴿ الْأَا

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّكَارَّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهِ وَأُتِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عِلْعَنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّهِ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَابِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّهِ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ فَكُمَّ أَغُنتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لُّمَّا جَآءَ أَمْ رُبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرُ تَنْبِيبٍ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِهَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجُمْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ اللَّ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنْ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمنْ هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِ لَمُمُّ فِهَا زَفِيرُ وَسَهِيقٌ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ الله الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَامَادَا مَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكِّ عَطَآءً غَيْرَ مَعِدُودِ ﴿ اللَّهُ عَلَا مُعِدُودِ

جَا أُمْنُ إسقاط الهمزة الأولى

وهی اسکان الهاء

یات ا إثبات الیاء وصلاً

سَعِدُوا فتع السين



فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةِ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُّ لَآءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّنقَبُلُ وَإِنَّالَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ الله وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّ يِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريب اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايِعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأُسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوۤ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَـُلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِي ٓ ا ثُمَّ لَانْنُصَرُونِ ﴿ اللَّهِ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيِّلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّءَاتُّ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ الله وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ الله وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١١ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُٰلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا ۖ وَقُلِ لِّلَّذِينَ لَا نُؤْمِنُونَ ٱعۡمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ إِنَّاعَامِلُونَ ﴿١١) وَٱننَظِرُوۤاْ إِنَّامُنلَظِرُونَ اللهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُ لُّهُ، فَأُعۡبُدُهُ ۗ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ﴿٣٣﴾ لَرَ تِلْكَ ءَايِنْتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ۚ كَا نَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحِيۡنَآ إِلَٰتِكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ ـ منَ ٱلْغَيْفِلِينَ ﴿ ﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ مَدَعَشَمَ كُوْكُنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَنَهُمْ فِي سَنجِدِينَ

ينبني كسر الياء

ورگاکی الزین کیا الزی کیا ۱۱۶ ۱۲۶ ۱۲۶ ۱۲۶

مُّبِينٍ اُقَنُلُواْ ضم التنوين

غيبيت بألف بعد الباء على الجمع

يَرْتَعِ

ليُحْزِنْنِيَ ضم الياء وكسر الزاي وفتح الياء

قَالَ يَنْبُنَى ٓ لَا نُقَصُصُ رُءً يَاكَ عَلَىٓ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كُيْدً إِنَّ ٱلشَّيْطَ مَن لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ (٥) وَكَذَلِكَ يَجْنَبيك رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيعَقُوبَكُمَآ أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن فَبَلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاخْوَتِهِ ءَايَثُ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ اللَّهِ قَالَ قَايَالٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْلِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى نُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَكَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ اللهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَّ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّ قَالُواْ لَهِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

میکیت بألف بعد الباء علی الجمع

یکبشری ألف بعد الراء وبعدها یاء مفتوحة

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَا جُمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ (١٠) وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءًيَبُكُونَ (١١) قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَمَتَ عِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّتُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبُّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرَّ فَصَبْرٌ جَمِيكً وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهٌ قَالَ يَكِبُشِّرَى هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلْعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَاْ وَكَالَا عَكَانَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وَلِنَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَيْنَكُ كُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هيتُ

رَقِيَ الياء

وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُو تسهيل الهمزة الثانية

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

وَرُوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ـ وَغَلَّقَتِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي ٱحْسَنَ مَثْوَاتَى إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّ-وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (1) وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأَهْلِكَ سُوِّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيدُ اللهِ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ﴿ كُلُمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُزُودُ فَنَهَا عَن نَّفُسِهِ - قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنهَا فِي ضَكَالِ مُّبِينِ اللَّهُ

وَقَالَتُ الْحَرْجُ الْحَرْجُ ضم الناء

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّا مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشُرًا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ الْآُ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدَنَّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَبِن لَمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنغِرِينَ (٢٠) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصَرفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُونُ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْ اللَّهُ مُرَّبِدَا لَهُمْ مِّنْ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيِكَتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ، حَتَّى حِينِ ﴿ ٣٠ ۗ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّلِّيرُ مِنْهُ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِلَّا نَا لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ اللَّهِ

ا الحضاد الماء (الموضعين

ارىلنى فتح الياء (الموضعين)

رَقِی الله

ا با آءِي

مرارباب من المهرزة الشهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إِنِّيَ فتح الياء

المكلم أفتوني إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابِآءِي إِبْرَهِهِمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيِّءٍ ذَالِكَ مِن فَضَٰلِٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُّرُونَ ﴿ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَيَّهُۥ خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأَكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيةً - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ (اللَّهُ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنَبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِا

**أَنَا** بات الألف

لِّعَلِّيَ فتح الياء

> دأبا إسكان الهمزة

قَالُوٓ أَ أَضْغَاثُ أَحْلَا لِمُ وَمَا نَحَنُ بِتَأُولِلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ ع فَأَرْسِلُونِ (0) يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضِّرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمُّ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُوَدِتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ- قُلُبَ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْ رَوَدَتُّهُ عَن نَقَسِهِ عَوَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ أَنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ) الهمزة الأولى

وأبدل إلنون

بُرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ كُالسُّوِّءِ إِلَّا ،غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَنُونِي بِدِءَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيٌّ فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ٱجْعَلْني عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۗ (٥٠) وَكُذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآَّهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآ أَهُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ (vv) وَجَاءَ إِخْوَةُ فَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٥٠٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ٱلْاتَرُوْنَ نِيِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ٥٠ ۖ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ ( اللَّهِ قَالُواْسَ ثُرَاوِدُ عَنْـ هُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿ ١٦﴾ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِصَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لْعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَـٰلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ رَجْعُونَ اللهُ فَلَمَّارَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لِكَعْفِطُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

حفظ الماء كسر الحاء وإسكان الفاء ون ألف وقط والمكان الفاء المكان الهاء

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَدَّاً فَاللَّهُ خَيْرُ حَلِفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّ وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبْغِي هَاذِهِ عِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَاوَنِمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِّنِ ٱللَّهِ لَتَأَنْتُنَى بِهِۦٓإِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ (١٦) وَقَالَ يَكِبَنِيَّ لَا نَدُّخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَادْخُلُواْمِنْ أَبُوَبٍ لُّنَفَرِّفَةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيِّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَّكُلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ۖ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ. لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِكُنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيَّ أَنَاْ أُخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إِنِّيَ فتح الياء أُخُولِكَ أُخُولِكَ

وعاء أخيه إبدال الهمزة الثانية ياء (الموضعين)

(1) Y

درجاتِ من کسر التاء دون تنوین

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ﴿ ۚ فَالْوَا وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ : زَعِيمٌ (٧٧) قَالُوا تَأللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـ رقِينَ الله عَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِبِينَ اللهِ قَالُواْ جَزَوُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَجَزَّ وُهُۥ كَذَالِكَ نَجُرَى ٱلظَّ لِمِينَ ٧٠٠ فَبَكَأُ بِأُوْعِيَتِهِمُ قَبْلَ وِعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَٰ لِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَّشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ أَقَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَ أَنَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ ﴿ فَالْواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ مَ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحَدُنًا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٨)

قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَذْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ إِلَّا إِذَا لَظَلِمُونَ ٧٠٠ فَلَمَّا ٱسۡتَئۡسُواْ مِنْـهُ حَكَصُواْ بِحَيَّ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبَلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَنِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي فَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ( ) أرْجِعُو ٓ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ( ﴿ وَسُتَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ ثُنَّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًّا فَصَبِرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٣) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَأَلَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ﴿ مَا قَالَ إِنَّمَاۤ أَشُكُواْ بَتِّي وَحُزْنِ إِلَى أُللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ

لي فتح الياء فتح الياء

> فهو إسكان الها

وَحُرْنِيَ

يُبَنِّيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن بُوسُفَ وَأُخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُوا مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ, لَا يَاٰئِكُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَلفِرُونَ ٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِثْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ ۖ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ١٠٠ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۗ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِي قَدْ مَرَ ۖ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ ۚ إِنَّهُۥ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِعِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلآ أَن

أر قلك تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وهو

تُفَيِّدُونِ ﴿ فَا لَوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَكَلِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْكِ ٱلْقَدِيمِ



فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجُهِدِ ۦ فَٱرْتَدَّ بَصِيرآ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ثَا قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبِنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَطِعِينَ ﴿ ۖ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ أَنْ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدَ أَوَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدُ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمُ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتْ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ . فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّىٰلِحِينَ ﴿ ۚ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَا جَمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ الله

إِنِّيَ

رُبِی فتح الیاء

بي

ورقه من المناسبة الم

يَشَآءُ إِنَّهُ

إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم أه تسهيلها

هِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلَّه أَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ وَهُم مُّشَرِكُونَ ﴿ ۚ ۚ أَفَأَمِنُواۤ أَن تَأْتِهُمْ غَنِشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِلَّ ۚ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرُكَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَدٌّ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوَّ أَأْفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ١٠٠ كُمُّ عَيَّ إِذَا ٱسْتَيْتُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَاتَمْ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَالَهُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ

سَبِيلِي فتع الباء

يُوكحي بياء وفتح الحاء وألف

كُذِبُواْ

بزيادة نون ساكنة مخفاة بعد النون المضمومة وتخفيف الجيم وياء ساكنة



٩



وَيَسْتَغَجِلُونِكَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَد قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُكَنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلِّمِهِمُّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارِ اللهِ عَالِمُ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآءُ مِنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيُلِ وَسَارِبُ بٱلنَّهَارِ اللَّهُ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسهُمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ اللهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْهِ كُذُّ مِنْ خِيفَتِهِ وَتُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ مُحُدِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو سُدِيدُ ٱلْحَالِ (١٠٠)

وهو

و المالية

أَفَا تَحَدُثُمُ إدغام الذال إدغام الذال

وهو

مُوقِدُونَ بالناء بدل الياء

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحُقَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَتُلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُوِ وَٱلْأَصَالِ الشَّانِ فَلَمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُلُ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ ٤ أَوْلِيآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهُم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَسَلَهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ اللَّ ٱلْدَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ إِنْقَدَرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّثْلُّهُ,كَذَلِك يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱللَّحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ ١٧﴾ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدُوَّا بِهِ عَ أَوْلَيْهِكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



﴾ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنُزلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّا يُلَذَّكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ (١٠) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ الله وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلَ وَيَغْشُونَ رَبَّ وَيَخَافُونَ شُوَّءَ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً وَسَدُ بٱلْحَسَنَةِ ٱلسِّيَّةَ أَوْلَيَهَ كَمُمْ عُفْبَى ٱلدَّارِ ٣٠ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍ مُ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأُلْمَكَيِّكُهُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ اللَّ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبْرَتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ الله وَاللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ يُهِ ٤ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْمُ سُوءَ ٱلدَّارِ ١٠ اللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِءَايَةُ مِّن رَّبِيِّةٍۦقُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٧٧) ٱلَّذِينَ امَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا مِنْ اللَّهِ تَطْمَعٍ أَلْقُلُوبُ اللَّهِ اللهِ

، ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّبِلَحَنِتِ طُو بَيْ لَهُمُ مَثَابِ (٣) كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةٍ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهَا لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَ قُلُهُوَرَبِّ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ السَّ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَاسُيِّرَتْ بِدِٱلْجِبَالْ أَوْ قُطِّعَتْ بِدِٱلْأَرْضُأَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْضِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا نَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صِنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعُدُاللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (٣) وَلَقَدِ ٱسْتُهُ رَئَ بُرُسُل مِّن قَيْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمُّ أَخَذُنُهُم فَكَيْفَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنُ هُوَقَآ بِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَ لِلَّهِ شُرِّكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْتِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ بِظَنهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُندُّ واْعَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ٣٣ لَمُّ مُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ

وَلَقَدُّ اَسْتُهُزِئَ ضم الدال وصلاً

أَخَذُ يُهم أَخذُ يُهم إدغام الذال في التاء

وكَسُدُّواُ



أُكُلُها

وَيُثَبِّتُ

وهو

ألكنفر فتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء مخففة دون ألف بعدها بالإفراد

مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَحْلِهَ كُلُهَادَآيِدُ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّ ٱلْكَنفرينُ ٱلنَّارُ (٢٠) وَٱلَّذِينَ عَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَب بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥقُلْ إِنَّمَآ أَمْ أَنْ أَعْبُدَاُللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِدِي ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ السَّ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ٣٧﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ (٣) يَمْحُواْ اُللَّهُ مَايِشَآهُ وَنُثِّبتُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلۡكِتَن وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ الْ الْوَلَمْ يَرُواْ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ } وَهُوَ سَا ٱلْكُفْدُ لِمَ أَعْقَى ٱلدَّارِ ﴿ ١٤



**اُللّهُ** يفع الهاء

وهو

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذُكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ أَنَّ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ ا عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ﴿ ٱلْمُ يَأْتِكُمْ نَبُوُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِ فِي مَا أَرْسِلْتُم بِهِ - وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ هُ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَاكُ لَنَآأَن نَّأْتِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتُ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُهُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا آوُ لَتَعُودُ كَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَلَنُسْكِنَانُكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَابَعْدِهِمُّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللهُ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبِّ الْمِعَنِيدِ اللهِ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَادِيدِ اللهُ يَتَجَرَّعُهُ. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ. وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيْتُ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظُ ﴿ ﴿ مَثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِٱلرِّيحُ فِي وَمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيَّءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١٠)

الرينح فتح الياء وألف بعدها

أَلَهْ تَرَ أَبُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَا يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٠٠٠ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ن وَيَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهُلْ أَنتُم ثُغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصٍ ١٠٠ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْحَقَّ وَوَعَدُتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِكَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ تَحَيَّلُهُمْ فِهَاسَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ 🖤

لِي إسكان الياء

مَّرُونَ ثَةٍ ٱجْتُثَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَ يُثَبَّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلْآخِرَةَ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينُ وَيَفْعَلُ اللهُ اللهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا لُّواْقَوْمَهُمْ دَارَٱلْبُوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَ ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُوا لِللهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ -ميرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ عَلَى قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ وَسَخَّرَكَكُمُ ٱلْأَنْهِ كُرَ ﴿ اللَّهُ وَسَهُ لِكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿

أَكُلُها إسكان الكاف خُبِيثَةِ أُجتثت ضم التنوين وصلاً



يشاء ألم وصلاً:إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامُ ﴿ آَنَ كَرِيا إِنَّهُنَ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّن ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ آَنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنْ وَرَبَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِك إِنْ آَسَكَنتُ مِن ذُرِيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِك إِنَّ الشَّكَنتُ مِن ذُرِيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِك إِلَيْ أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِك أَلْمُ مَن اللَّهُ مِن النَّاسِ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِن النَّي اللَّهُ مِن النَّاسِ أَنْ وَمَا نَعْلَقُ مَن النَّامِ مِن اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن

إِنِيَ فتح الياء

تُحْسِبُكُ كسرُ السين عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣)

رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّكَا وَتَقَبَّلُ

دُعَاء اللهُ رَبَّنَا أَغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ

ٱلْحِسَابُ إِنَّ وَلَا تَحْسَبُنَ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ

ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَّخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهُ

وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ

لَا يَحْصُوهَ أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَـ لُومٌ كَفَّارٌ ﴿ ۗ وَإِذْ

قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنَى

مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْعِدَتُمْ هَوَآءُ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ نَجِّبُ دَعْوَتُكَ وَنَتَّ بِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُواً أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ اللهُ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَا أَنفُسَهُمْ وَتَبايَّلَ لَكُمْ كَيْفَ فَكَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْشَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَاللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَى عَلَى اللَّهَ مُعْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَةً وإِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ( وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَّفَ إِنَّ سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّهِ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٥) هَنذَا بَلَكُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيعَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيذً كُرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (٥٠)

تحسابن



لَرْ تِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ اللَّ رُبَعَا يَوَدُّ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ثُلَّ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ نَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمْ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَكَأَيُّمَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيْكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٧٧ مَا نُنَزَّلُ ٱلْمَكَتِبِكَةَ إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ, لَحَفِظُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَمَايَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيمَنْهُ زِءُونَ ﴿ كَانَالِكَ نَسَلُكُهُ فِي قُلُوبِٱلْمُجَرِمِينَ ﴿ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ٤ لَقَالُوٓ أَانَّمَا شُكِّرَتُ أَيْصَدُ نَا بَلْ نَعَنُ قَوْمُ \*

تَنْزَلُ تاء مفتوحة وفتح الزاي مشددة

**لْمَلَّيْمِكُةُ** بالرفع المن الرابع عشرا

٩

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَكَهَا لِلنَّنظرينَ وَحَفِظْنَهَا مِنْكُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ اللَّ ۖ إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنَّبِكَهُ مِشْهَابٌ مُّبِينٌ ۗ إِلَّا وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَأَلْقَيْ نَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ (١٠) وَجَعَلْنَا لَكُورُ فَهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ اللَّهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنُزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠٠٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ بِخَدَرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْجِرِينَ 😗 وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَعَشُرُهُمْ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسَّنُونِ ﴿ أَنَّ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبَلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَذِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ١٩٠٠ فَإِذَا سَوَّيَتُهُ. وَنَفَخَّتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِلِّلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَنْجِدِينَ ﴿ اللَّهُ

قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسَجُدَلِبَشَر خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَئِلِ مِّنْ حَمَاإِ مَسْنُونِ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ النَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِيۤ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ وَ ۖ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٧٧﴾ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٣٧﴾ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويَنِنِي لَأُزُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّ قَالَ هَنْذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّ خَهَنَّا لَا اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عِلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَا عَلِيهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَيْهِ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُـزُءُ مَقْسُومُ لِكَ إِتَ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ (٤٠) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ءَامِنِينَ (١٠) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ شُرُرِ مُّنَقَا بِلِينَ (٧٤) لَا يَمَشُهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ (١٠) الله نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَيِّنَّهُمْ عَنضَيفٍ إِبْرَهِيمَ ٥ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

وعُيُونِ اَدْخُلُوهَا وصلاً :ضم التنوين

عِبَادِی أَنِیَ فتح الیاء فیهما



إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمِ (٥٣) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَنِيَ ٱلْكِبَرُ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ رَبِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَنطِينَ (٥٠) قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا ٱلضَّالُّونَ (٥) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٠ قَالُوٓاْ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ ١٠ إِلَّآ عَالَلُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيْدِينَ اللَّ فَلَمَّا جَلَّهُ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ (١٠) قَالُواْ بَلْ حِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَدِقُونَ اللهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اللَّهِ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلآء مَقَطُوعُ مُصْبِحِينَ اللهِ وَجَاءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَ إِنَّ وَجَاءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَ إ يَسْتَبْشِرُونَ اللهُ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ اللهُ وَالنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يَحْنُ زُونِ ١٠٠ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠

ببش رون ببش رون کسر النون

> جاءال إسقاط الهمزة الأولى

فاسر همزة وصل بدل همزة القطع

وَجَا أَهُـلُ إسقاط الهمزة الأولى بناتی فتع الیاء

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بِنَاتِيِّ إِن كُنتُمْ فَيعِلِينَ ﴿٧﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُمْ لِمِهُ يَعْمَهُونَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣ فَجَعَلْنَاعَلِيمَ سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اللهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ فَ إِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهُ اللّ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ١٠٠ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ وَءَانْيَنَاهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ( ) وَكَانُواْنَجُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًاءَ امِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ ١٣ ﴾ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠٠٠ الصَّالِمُ المَّا وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٠٠ إِنَّارَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعًا مِنْ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ (٧٧) لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُورَجُامِّنْهُمُ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَقُلْ إِنِّت

**بیوتا** کسر الباء

**إِنِّ** فتح الياء

أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ اللَّهِ كُمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الم



وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِلَّةً تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيكٌ ۞ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَأْةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تَسِيمُونَ اللَّ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيـةً لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِأَمْرِةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنُكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَ رُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ

وَالنَّجُومَ فتح الميم مُسَخُراتٍ تنوين كسر

وهو

ى أَنْ تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَأَلْقِي فِي ٱلأَرْضِ رَوَاسِي لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٠) وَعَلَامَاتٍ وَ بِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَخْلُقُكُمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغُلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُغُلَقُونَ اللَّهِ لَا يَغُلُقُونَ اللَّهِ الْمُوَتَّعَيْرُ أَحْيَا أَءِ وَمَايَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبِعَثُونَ ١٠٠ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدٌّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللهُ كَلَجَرَمَ أَبّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ لِيَحْمِلُوۤا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَــَآءَ مَايَزِرُونِ ﴿ ﴿ فَكُ مَكَــُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمَّ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْكِنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ

تَذُكُّرُونَ تشديد الذال

> **تُدُّعُونُ** بالتاء بدل الياء

مر م **دُشُ قُونِ** کسر النون

ثُمَّ يَوْلَمُ ٱلْقِيَّامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكُّفُوك فيهم قَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِهِينَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ تَنْوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِمُ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوِّعُ بَلَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١١٠ فَأَدْخُلُوۤ أَبُوَبَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَلَمِنْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَمُمْ فِهَا مَا يَشَآءُ وَنَّ كُنَالِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ٣ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

وَ قَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبُدْنَا مِن دُو شَيْءِ نَحْنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَ امِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلُ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنْ تَعَرْضَ عَلَىٰ هُدَنِهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِ مِّن نَّصِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُ مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ لَمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُّ بَلَي وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِئَّ أَكُثِّ أَكُثَّرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ ٣٠﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيِّ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُرَكُن فَيَكُونُ ﴿ ثُنَّ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ لَنُبِوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ بَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ

أنُ أعبُدُوا ضم النون وصلاً

يمكن الياء وفتح الدال وألف بعدها

يو حمى بالياء وفتح الحاء وألف بعدها

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيّ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلدِّكُرِ إِن كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهِ بِٱلْبَيِنَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْك ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ الْوَيَأَخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبُهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَغَوُّفِ فَإِنَّ ا رَبِّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَاخَلُقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّأُ ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا بِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ( وَ اللَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهُ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ١٠ هُ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنْخِذُوٓا إِلَاهَيْن ٱتْنَايْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَحِدٌّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ﴿ وَا مُسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ﴿ وَا مُسَكُّمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ﴿ وَا مُسَكُّمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ﴿ وَا مُسَكِّمُ الضَّرِّ فَا إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبِّهمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونَ اللَّهُ المَّاكُونَ اللَّهُ المُتَاكِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّ اللللَّهُ الللَّهُ اللل



ليَكْفُرُواْ بِمَآءَالْيَنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ كُوْكُمْ عَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَأُللَهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَنَهُۥ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ الله وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوكَظِيمٌ ٥٠) يَنْوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُثِيِّرَ بِهِ ٓ أَيُمُسِكُهُ مُعَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلنُّرَّابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْيِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( الله عَلَيْهُ اللَّهُ ٱلنَّاسُ بِظُلِّمِهِمِ مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةٍ وَلَيْكُن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ﴿ وَكَا عَكُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْخُسُنِّ لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُهُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرَطُونَ ﴿ ثَا لَلَهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُّ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ

وهو إسكان الهاء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

جا أُجلُهُمُ إسقاط الهمزة الأولى

> مَّفُرِطُونَ کسر الراء

فَهُوَ

نَّسَقِيگُر فتح النون

بيوتاً

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَأَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّدربينَ (١٦) وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ١٨١ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّغْنِلَفُ ٱلْوَنْهُ. فِيهِ شِفَآةُ لِلنَّاسُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنْوَفَّىٰكُمْ وَمِنكُومَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيثُ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ أَفَيِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمَّ يَكُفُرُونَ ﴿٧٧﴾

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ٣٧ ۖ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رِّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِتَّا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُورُ كَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَهُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (٧٧) وَلِلَهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَي أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يِكُمُ لَا تَعَلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ

€ (1) \( \frac{1}{2} \)
\( \f

فَهُو

وهو سكان الهاء (الموضعين)

مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٧٠٠

بيوتكم

بيوتا بيوتا كسر الباء

ظعَنِكُمُّ فنت العين

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظُعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمُتَعَّا إِلَى إِ اللهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمْ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُبَتَّدُنِعُمَتُهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسُلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ لْلِكَغُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا عُثَرُهُمُ مُٱلْكَنِفِرُورِكَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَنَوْمَ نَبْعَثُ مِنْكُلِّ أُمَّةٍ شَهيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَبُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونِ اللهِ وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ ظَلَمُواْٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمْ وَلَا يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْشُرَكَا شُرَكَا عُمْمً قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُٰ لَآءِ شُرَكَآ وُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوَاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ يَذِبُونَ ﴿ ١٠﴾ وَأَلْقَوَاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ ذِ ٱلسَّالَمِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـٰدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ۗ ۚ وَبَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِهُمَّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنُولُاءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْدِكِ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُون الله وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدَتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ إِنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُوبَ أُمَّةً هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مَاكَنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ اللَّهُ وَلُوَّ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَكَهُدِي مَن يَشَآءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ ١٠٠



تَذُكُرُونَ تشديد الذال

نُدُوٓاْ أَيُّمُنكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدُمُ بُغَدُ بُبُوتِهَ وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمُ عَذَابُ عَظِيحٌ اللَّهُ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنتُ مْ تَعَلَّمُونَ ﴿ أَنَّ مَاعِندَكُمْ نَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنجُزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكُر أَوَّ أَنْتَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوْةً طَيَّبَةً وَلَنَجْ زِنَتَهُمْ أُجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَ انُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ۚ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرِّءَ انْ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ﴿ ۚ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلُطُنُّ ا عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّا إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٌ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُنَزُّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَثُشَّرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

وكيجزين بالياء بدل النون

> **وهو** إسكان الهاء

٩

الجنَّ الدَّانِيَ عَشِمًا

وَلَقَدُ نَعَـٰلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرُّلِسًا ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَىٰذَا لِسَانُّ عَكَرِيٌّ مُبيثُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله مِن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَٰنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌّ إِلَالِيمَنِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّه ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَكَفِلُونَ اللَّهِ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِتُواْ ثُمَّ جَلَهَ دُواْ وَصَبَرُواْ إِنَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ



﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَنِ نَفْسِهَا وَتُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَ حِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللهُ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَاطَيِّبًا وَٱشْكُرُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَعَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِتَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ ١١١ مَتَكُمُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

فَمَنُ أَضْطُرٌ ضم النون وصلاً

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمُ السَّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ آجْتَبَنَّهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لِمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْثُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغَنَّلِفُونَ اللَّهُ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ } وَلَمِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِبِينَ ﴿ أَنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِأَلْلَةً وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ 

**وُهُوُ** إسكان الها

**لُهُوَ** إسكان الها



سُبْحَانَ ٱلَّذِيّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيَلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَكَرِّكْنَا حَوْلَهُ لِنْرُيَهُ مِنْ اَيَكِيْنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَلَا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا (اللهُ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا اللهُ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِيٓ إِسۡرَتِهِ بِلَ فِي ٱلۡكِئٰبِ لَنُفۡسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُأُولَ نَهُمَا بِعَثُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا ٥ ثُمَّرُدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةُ عَلَيْهُمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَ نَفِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُاً لَأَخِرَةِ لِيسُنَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَليَدُخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيْ تَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ٧

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَكُو وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنَّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيفِرِينَ حَصِيرًا ۗ إِنَّ هَاٰذَاٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَنُبَشِّرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَآء هُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايَنَيْ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ اللَّهُ وَكُلَّ السَّا وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَلَيْرَهُ وَفِي عُنُقِهِ - وَنُحْزِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِياْمَةِ كِتَبَا يَلْقَنُّهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرَأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الْكُ مِّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيةً وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (اللهِ وَإِذَآ أَرَدُنآ أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَاٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ أَنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيزًا بَصِيرًا اللهُ

**وهو** اسکان الهاء

مُحَظُّورًا انظر ضم التنوين وصلاً

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُرُبِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ مَجَهَنَّمَ يَصْلَكُهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ١١٠ وَمَنْ أَرَادُ لْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَيَكَ كَانَ مُهُم مَّشَكُورًا ١١ كُلَّانُمِدُ هَدَوُلآء وَهَدَوُلآء مِنْعَطَّاء رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ اللَّهِ انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا (١) لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا (١١) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰ لِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا مَّلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرِ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّكُمَآ أُنِّ وَلَا نَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ﴿ مَا وَأُخْفِضَ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَمَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا ١٠٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَدِّرُ تَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَنَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ٧٧

وَإِمَّا نُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِّن زَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْشُورًا ﴿ ۚ وَلَا تَجَعُلَ يَدُكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَنُّكُوا ۗ أُولَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْءًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةِ إِنَّهُ كَانَ فَنحِسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلْطَنَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَانْقَرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغُ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا الله وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَ كُلَّ نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَيْمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْخُولًا (٢٦) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَرَيِّكَ مَكُرُوهَا ﴿ ٢٣﴾

بِٱلْقُسُطَاسِ ضم القاف

سينة فتح الهمزة وتاء مربوطة

ذَٰ لِكَ مِمَّاۤ أَوْحَىۤ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِۗ وَلَا يَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِيجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٢٦﴾ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْمِنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَكَيْ كَدِإِنَثَّا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا (اللَّهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا اللَّا قُللَّوْ كَانَ مَعَدُوءَ الِمَنَّةُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بِّنْغَوْا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا (الله المُبْحَنَةُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (اللهُ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمُوتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدْدِهِ وَلَكِن لَانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (00) وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ اَذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٓ أَدْبُرِهُم نُفُورًا إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ سَبِيلًا ((مُنْ) وَقَالُواْ أَعِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (اللهِ)



﴿ قُلْكُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ ٥ ﴾ أَوْخَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو ۖ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (اللهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (اللهِ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ ٥ ۚ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُرِّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَٱلنَّبِيِّعَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ١٠٠٠ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعُوبِيًّا ﴿ ۚ أُوْلَٰ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿ اللَّهِ عَذُورًا ﴿ اللَّهُ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

النَّبِيثِ عَنَّ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

فُلُ الدَّعُواُ ضم اللام

مَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ جَاٱلْأُوَّلُوْنَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ جَأُومَانُرُسِلُ بِٱ إِلَّا تَخُويفًا الْ ٥٠ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَ جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُحْوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا كُلِّعْيَنًا كِبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِ كَتِي أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَأُسْجُدُ لِمَنْ خُلَقْتَ طِينًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَرَءَ يَنَّكَ هَاذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهَ جَزَآ وَكُوْرِجَزآءَ مَّوْفُورًا ﴿ اللَّهِ ۖ وَٱسْتَفُرْزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُ نُ وَكَفَى برَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ ۚ تَرَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزِّجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ

ا أسجد تسهيل الهمزة الثانية مع

أرزينك تسهيل الهمزة الثانية

أُخَّرْتُنِ بالياء الساكنة وصلاً

ورجلك إسكان الجيم مع القلقلة

فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَيلِهِ ۚ إِنَّهُ أَكَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَدُكُمْ إِلَى ٱلْبِرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّأُو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهِ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرُثُمْ ثُمُّ لَا تِجَدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ ﴿ ﴾ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ عَادَمٌ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ ۚ يُوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَّاسِ بِإِمَامِهِم فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ عَأَوُلَتِ إِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمُ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا (٧) وَمَن كَاكَ فِي هَاذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۚ ۚ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي ٓ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَّآتَغَ ذُوكَ خَلِيلًا ﴿ ﴿ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٥٠)



فَهُوَ

خُلُفُك فتح الخاء وإسكان اللام

وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٠) سُنَّةَ مَن قَدُ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا يَجَدُ لِسُنَٰتِنَا تَحُويلًا (٣٠) أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّذُنكَ سُلْطَ نَا نَّصِيرًا ﴿ ۚ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا (١٠٠٠) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٨﴾ وَإِذَا أَنَّهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَتَا بِجَانِيهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا اللهُ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَنَرُبُكُمْ أَعَلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله سَبِيلًا ﴿ أَهُ ۗ وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجَدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (١٠)

لَّا رَحْمَةً مِّن زَّيْكَ أِنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٧٧﴾ قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (٥٠) وَلَقَدْ صرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٩) وَقَالُواْ لَن نُوْ مِر ﴿ لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنَّهُ مُرْخِلَاكُهَا تَفْجِيرًا ١١٠ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا اللَّهِ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوَْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَقُرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواۤ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ أَنْ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

تفجر ضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم فهوً السكان الهاء

المُهتدء بالياءالساكنة وصلاً

€€€€€€

أنوزا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ا بنا مسورة مكسورة واحدة على الإخبار

رُجِيّ فتح الياء

هَنؤُلاً.

تسهيل الهمزة الأولى

ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوٓ الْمَوْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠٠ ١ أَوَلَمْ يَرُوْا أَنَّاللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّلِلْمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١٠) قُل لَّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآ بِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِنَنتِ فَسْتُلْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَسْرَعُونُ إِنَّ لَأُظُنَّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ ۚ فَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنْزَلُ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَأَظُنُّكَ مَثْ بُورًا اللهِ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَمُّعَهُ جَمِيعًا ﴿ آنَ ﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُا لَآخِرَةِ جَنَّنَا بِكُرْ لَفِيفًا







لِجْزَءُ لِلْخَامِينَ عَبْشَكَ مِنْ عَالَمَ لِلْمَ عَلَيْكُمْ الْمُ

الله فَيْنَ الْأَوْفِيْكُ الْكُوفِيْكُ الْكُوفِيْكُ الْكُوفِيْكُ

مَّا لَمُمْ بِهِ عِمْنُ عِلْمِ وَلَا لِلَّا بِأَبِهِ أَمْكُبُرَتْ كَلِمَةً تَخَرُّجُ مِنْ أَفْوَاهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (٥) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٓءَ اثْرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الله وإنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا اللهُ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِتِنَا عَجَبًا ١٠٠ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَالِنَامِنِ لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللَّ فَضَرَ بْنَاعَلَىٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالِبَثُوا أَمَدًا اللَّ نَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى اللَّهُ وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهُ أَلَّقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهُ هَنَوُ لَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ أَمُّ لَّوْلَا يَأْتُونِ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ، وَيُهَيِّيْ لَكُو مِنْ أَمْرِكُو مِرْفَقًا ١١) ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غُرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن عَجِدَلَهُ وَلِيًّا ثُمُّ شِدًا اللَّهُ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُوَّلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهُ وَكَذَٰلِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لِيثْنُمُّ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَندِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ عُمْ أَحَدًا اللهُ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذَا أَبَدًا اللَّهُ

مرفقاً فتح الميم وكسر الفاء

(0)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00 (1)00

> **تُّزُّورُ** تشدید الزاءِ

فَهُوَ إِسكان الهاء

أَلْمُهْتَدِهِ إثبات الياء وصلاً

وتحسبهم

ولملِئت تشديد اللام الثانية رَّ بِيِّ

پہدین ہے بالیاء وصلاً

كَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ آإِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكِنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللَّ سَيَقُولُونَ ثَلَثُةٌ زَّابِعُهُمْ كَأْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَأْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّيّ أَعْلُمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعُلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِراً وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا (٢٠) وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَي، إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَدًا ﴿ إِنَّ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشَدَا اللهُ وَاللهُ وَافِي كُهْفِهِمْ ثُلَاثَ مِأْتُةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواً لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ ء وَأَسْمِعْ مَا لَهُ حِين دُونِهِ ۽ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَمَ اللهِ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اللَّهُ

وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوۡةِ وَٱلۡعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَدُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيِّ أَوَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ. فُرْطًا ﴿ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آعُتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ ثَ الْوَلَيْكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجُرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْسُونَ ثِيَابًا خُضُرًا مِن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (١٠) ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ آ كُلْتَا ٱلْجُنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِر مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿ ٣٣ ۗ وَكَانَ لَهُۥثُمُرٌ فَقَالَ لِصَحِيدِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللهَ

أُكلَها

مرمرو مر ضم الثاء والميم



**وُهُوُ** إسكان الهاء

أَنَا أَكُثُرُ إثبات الألف وهو إسكان الهاء (الموضعين)

ضم الهاء وبعدها ميم مفتوحة،

برگی فتح الیاء (الموضعین)

**ترنِ** بالياء وصلاً

أَنَا أَقُلَ

رُجِّی فتح الیاء

رۇ يىن ـ يۇرىيىن ـ داللەردىداد

بشمرهد ضم الثاء والميم

> **وُهْیَ** اسکان الهاء

عُقبًا ضم القاف

يَهُو وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن بَيدَ هَذِهِ عَ أَبِدَا ﴿ ثَنَّ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآ بِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣٠) قَالَ لَهُ مَا حِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا ٧ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ وَلُوَلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكُرِنِ أَنَاْ أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللهِ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ ثُا أُوْ يُصِبِحَ مَآ وُهُاغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَدُ وَطَلَبَ الْ الْ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاۤ أَنفَقَ فَهَا وَهِي خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَاوَيَقُولُ يَلْيَنْنِي لَمُأْشُرِكَ مِرَقِي أَحَدًا ("") وَلَمْ تَكُن لُّهُ فِئَةٌ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ ﴿ ثُنَّ الْكَ ٱلْوَكَيْةُ لِلَّهُ ٱلْحَقِّهُ وَخَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ إِنَّ ۖ وَٱضْرِبَ لَهُمْ مَّتُلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِدِء نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنْدِرًا ١٠٠٠ مِيْ فَالْكُوْفِيْ الْكُوْفِيْ الْكُوْفِيْ الْكُوفِيْ الْكُوفِي الْكُوفِي الْكُوفِي الْكُوفِيْ الْكُوفِيْ الْكُوفِيْ الْكُوفِيْ الْكُوفِيْ الْكُوفِي الْكُوفِيْ الْكُوفِي الْكُوفِي الْكُوفِي الْكُوفِي الْكُوفِي الْكُوفِي الْكُوفِي الْمُعِلَى الْمُعِلْمِي الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُلْمِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْع

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلذُّنْيَا ۖ وَٱلْبَنِقِينَ ٱلصَّالِحَنتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُ مَلًا ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُمِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلَ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُومَّ وَعِدًا اللَّ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَترَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيقُولُونَ يَويلُنَا مَالِ هَنَدَا ٱلْكِتَب لَايْغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَهِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ أَ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبَّةٍ ٢ أَفَنَتَخِذُونَهُۥوَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيآ، مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوًّا بِئْسَ لِلظَّدِلِمِينَ بَدَلًا ١٠٠٠ ﴿ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٥) وَبَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا الله وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (٥٠)



وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثِرَ شَيْءٍ جَدَلًا (٤٠) وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ

إِذْ جَآءَهُمُ ٱللَّهُ دَىٰ وَيَسْتَغُفِرُواْ رَبُّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ

ٱلْأُوَّ لِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قَبُكُ ﴿ فَانْرُسِ لُ ٱلْمُرْسَلِينَ

إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ

لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓا ءَايَتِي وَمَاۤ أُنذِرُواْ هُزُوا ﴿ وَا وَمَنْ وَمَاۤ أَنذِرُواْ هُزُوا ﴿ وَمَنْ الْمُ مِمَّن ذُكِر بَايَنتِ رَبِّهِ ءَفَا عَرضَ عَنْهَا وَنَسَى مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَّا

وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤ أَإِذًا أَبُدًا ١٠٠ وَرَبُّك

ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ

ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا (٥٠)

وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم

مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى اللهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

جَمْعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأَتَّخَذُسَبِيلَهُ فِيٱلْبَحْرِ سَرَيًا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَا فَيَسِياحُوتَهُمَافَأَتَّخَذُسَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا فَيَسِياحُوتَهُمَافَأَتَّخَذُسَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قبكً كسر القاف وفتح الباء

هُرُوًا إبدال الواو همزة

لِمُهلكِهِم ضم الميم الأولى وفتح اللام الثانية

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبَا ﴿ ٣ ۚ قَالَأُرَءَيْتَ إِذْ أُونِنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَآأَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَيْنُ أَنْ أَذَكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِعَجُبَا السَّ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأُرْتَدَاعَلَى ٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللَّهُ فَوَجَدَا عَبْدُا مِنْ عِبَ ادِنَاءَ انْيَنْكُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا (٥٠) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ وَالْإِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ﴿ ﴾ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ يُحِطُّ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ ١٠ ۖ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ أَنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكُ مِنْهُ ذِكْرًا ٧٠٠) فأنطلَقاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ آقَالَ أَخَرَقُنُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ فَالَأَلُمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٧٧ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ٧٣ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَنَلُهُ، قَالَأَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴿١٠٠

(8) 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17:// 17

معى

لَّدُنِي تخفيف النون

كُنَّخُدْتَّ إدغام الذال في التاء

يبدلهما فتح الباء وتشديد الدال

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا لَإِن قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنَي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا (٧٦) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ ٧٧ قَالَ هَنَدَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنَّبِيُّكَ بِنَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ( ﴿ ) فَأَرَدُنَا أَن يُبِيلِ لَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِنهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( ) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لَّهُمَا وَّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰ إِلَكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ الْمَ الْوَيْسَالُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سُورَةُ الْكَمْفُكُ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَّ حَتَّىۤإِذَا بِلَغَ مَغْرِبَٱلشَّمْسِ وَجَدَهَاتَغْرُبُ فِي عَيْر <u>وَ</u>وَجَدَعِندَهافَوْمًافَلْنَايَنذَاٱلْفَرْنَيْنِ إِمَّآأَن تُعَذِّبَ وَ إِمَّآأَن نُنْجِذَ اللهُ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ بُرُدُّ إِلَى رَبِّهِ -عَذِّ بُكُرِعَذَا بَانُّكُوا الْأَلْكُوا أَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِيحًا فَلُكُر جَزَّاءً ٱلْحُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِيسْرًا اللهِ أَمُ أَنْبُعُ سَبِبًا الله حَتَّى إِذَا بِلَغُ مَطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا (١٠٠٠ كَذَلِكَ وَقَدْ أُحَطِّنَابِمَالَدَيْهِ خُبْرًا (١٠٠١ ثُمَّ أَنْبَع الْإِنَّ حَتَّىَ إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّكَيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٣٣﴾ قَالُواْ يِنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْ. ضم السين مُفْسِدُونَ فِي ٱلأرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبَدُ باجوج اللهُ قَالَ مَامَكُّنِي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ الْ ١٠٠٠) ۚ ءَا تُونِي زُبَرُ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ مِنَارًا قَالَ ءَا تُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا

٩٦﴾ فَمَا ٱسْطَ عُوَا أَن يَظْهِرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبُ

ألفاً فيهما المريزًا ضم السين

دَكًا توين الكاف دون همزة

> دونی فتح الیاء

أُولِياً عَمَانًا تسهيل الهمزة الثانية

يحسبون كسر السين

هُزُوًا إبدال الواو همزة

قَالَ هَلْذَارَحْمَةٌ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِّي ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِنِ يِمُوجُ فِي بَعْضٍّ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ جَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِّلْكَنفِرِينَ عَرْضً ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْأَنْ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي ؙ ؙۛۊلِيَآءَ إِنَّآ أَعْنُدْنَا جَهَنَّمَ لِلَكَفِرِينُ نُزُلًا ﴿ثَنَّ ۚ قُلْهَلُ نُنَيِّنُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا الآن ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ثَالَ الْوَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاينتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ ع فَحِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَانْقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا الْ الْكَاخَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا النَّ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ﴿ ١٠٠ كَالِدِ فَهَالَا يَبِغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ ﴿ أَنَّا أُقُلُّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَاتِ رَبِّي لَنْفِداً لْبُحْرُ قَبْلَ أَنْ نَنْفَدَكُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَابِمِثْلِهِ عِمَدُدًا ﴿ ثَنَّ ۖ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرُ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِلَّاٰ فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَيْلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أُحَدُّ



زَكَرِيَّآءَ اذْ

زاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد وتسهيل الهمزة الثانية وصلاً

يَـــزَكَرِيَّآ اَهُـــ إِنَّا

زاد همزة

مضمومة بعد اللاف مع المد وي الوصل وجهان:
1. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة

۲. تسهیلها

عُتِيًّا ضم العين

ضم العين

فتح الياء

إِنِّي فتح الياء

لأهب وجهان: ١. كحفص وهو المقدم

لأهب ٢. بالياء بدل الهمزة

نشيًا

سَّعَط فتح التاء وتشديد السين وفتح القاف

كتَنبُ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحُكُمَ مِن لَدُنَّا وَزَّكُوٰةً وَكَانِ كَفْتًا ن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ إِنَّ وَسَلَّكُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَبَوْمَ يَمُوتُ وَنَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا الْ اللَّهِ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ منْ أَهْلَهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١٠٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأْرْسِلْنَآ إِلَيْهَا رُوحِنَافَتَمَثَّلُ لَهَابَشُرَاسُويًا ﴿٧٧ ۖ قَالَتُ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا اللهِ قَالَ إِنَّمَآ أَنَارَسُولُ رَيِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ فَالْتَأْنَى يَكُونُ لِي غُلُمٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُ ۗ وَلِنَجْعَ لَهُۥٓءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّأُوكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿١٠﴾ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتْ به عَمَكَانَا قَصِيتًا ﴿ ١٦ ﴾ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْهِ قَالَتْ يَنْلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَاوَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا الْ٢٧) فَنَادَ سِهَا مِن تَعْنِهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا 📆 وَهُزِّىۤ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًّا ﴿

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَآفَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ ٱلْبَشَرَأَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ السَّا فَأَتَتْ بِهِ - قَوْمَهَا تَحْمِلُةً وَالْواْ يَامَرْيَمُ لَقَدْ حِثْتِ شَيْحًا فَرِيَّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْرِأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ إِنَّ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكِنِي ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَني بَيتًا الْ اللهِ وَجَعَلَني مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ اللهِ وَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ ۚ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا الْآ ﴾ ذَالِك عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُبُهِ إِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَ اللَّهُ مَرِيِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَنَدَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلُفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهُم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمٍ عَظِيم ١٧٧ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينَ ٱلظَّلِلْمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّ

نبيتاً تخفيف الياء ساكنة وزيادة

قُول م

وَأَنَّ فتح الهمزة نجياً تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

إني ً فتح الياء

رُقِی کا فتح الیاء

نبيت تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد (الموضعين)

مُخْلِصًا

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٦) إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ۚ وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ اللَّهِ إِنَّا قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا ﴿ اللَّهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ مَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا اللَّهُ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَانِ وَلِيًّا اللَّهِ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَاإِرُهِمْ لَكُونِ لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّيٍّ إِنَّهُۥكَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ( اللهِ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ ﴿ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبِّ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيتًا (اللَّهِ) وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيتًا (٥٠) وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مُوسَيٍّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ﴿ ١٠ ﴾ بالطور الأيمن وقربنك بجيا أَخَاهُ هَنُرُونَ <mark>بَبِيًا ﴿ ٣٠</mark> ۗ وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُۥكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا بَيْتًا ﴿ فَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ ، بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرُيِّهِ عَرْضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ ٥ ۗ وَرَفَعُنَهُ مَكَانًا عَلَيًّا ﴿ ٧٠ ۗ أُولَيْهَكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ <u>ۅؘڡڹۮؙڗۣؽٙڐؚٳڹڔٛۿؚؠؠؘۅؘٳۣۺڒٙۼۑڷۅؘڡؚؠ</u>ٙڹ۫ۿۮؽڹٵۅٱڿڹؽؽ۬ٳۧٳۮٲٮؙٛڹؙؽ؏ڬؽۿٟ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَن خَرُواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا الْأَلْسُ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوٰ تِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّ (٥٠) إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيَكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا اللَّ جَنَّاتِ عَدْنِٱلَّتِي وَعَدَٱلرَّحْنَنُ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُۥكَانَ وَعَدُهُۥمَأَنِيًّا ﴿ اللَّهِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وَهُمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وَعَشِيًّا ﴿ إِنَّ تِلْكَ ٱلْحَنَّةُ ٱلَّتِي فُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَـٰنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ, مَابَـٰيَنَ أَيِّدِينَا وَمَاخَلُفَنَا وَمَا بَيْنِ لَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ ١٠٠﴾

نَبِينَا

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد (جميع الماضع)

النبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد



أد•ذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> مجثيًا ضم الجيم

> > عَنِياً ضم العين

صُلِيًا

مجثيًا ضم الجيم

وريًا إبدال الهمزة ياءً ساكنة وإدغامها بالياء بعدها

لسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْنُهُمَا فَأَعْدُدُهُ وَٱمْ ، تَعْلَمُ لَهُ، سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ خْرَجُحَيًّا الْأَنَّ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَلْ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ (۱۷)فوريك جَهَنَّمُ جِثِيًّا اللَّا ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلَّ عَدِ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عِنِيًّا ﴿ أَنَّ أَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ لِتًا ﴿ ۚ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ هِيًّا اللَّهُ شُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ الآ٧٤) وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِ مُرَءَ ايَنتُنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ بْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٧﴾ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمَ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا اللَّ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّا لَلَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوْا مَانُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا اللهِ وَيَزِيدُ اللهُ ٱلَّذِينَ اهْتَدُواْ هُدَيُّ وَٱلْكِقَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَنْرُ عِنْدَرِيِّكَ ثُوايًا

أُفررُيْت تسهيل الهمزة الثانية

فَرَ كَائِينَا وَقَالَ لَأُوتَينَ كُنُتُ مَانَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا الْأَنْ وَنَرِ مَانَقُولُ وَ يَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ كُونُواْ لَمُمْ عِزًّا اللهُ كَالَّأْسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ يًّا ﴿ أَهُ ﴾ أَلَوْتُو أَنَّا أَرْسِلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُنفِينَ أَزَا اللهُ فَلَا تَعْجُلُ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُدُ لَمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفْدَا (٥٠) ۗ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ لِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَامَنِ ٱتَخذَعِندَ ٧٧) وَقَالُواْ آتِّخِذَالرَّحْنُ وَلَدَا (٨٨) لَقَ كَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطُّرْنَ مِنْهُ ُرُّضُ وَتَحَدُّ ٱلْحِيَالُ هَدَّالِ<sup>(1</sup>) أَن دَعَوْ الِلرَّحْمَر اللُّغ لِلرِّحْمَٰنِ أَن لَنَّخِذُ وَلَدًا ﴿ إِنَّ إِن حِ ، وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنَ عَبْدًا ﴿ ٣ ﴾ لَقَد لَّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ

بالياء بدل التاء



وروگی لاپزیا ۲۲ وروی

إنى فتح الياء

لُّعَلِّيَ فتح الياء

إِنِّى فتح الياء

طوي فتح الواو وحذف التنوين

وَأَنَاٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَايُوحَىٰ ﴿٣ ۚ إِنَّنِيٓ أَنَاٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فَالْ يَصُدَّ نَكَ عَنْهَامَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَىنهُ فَتَرْدَىٰ اللَّ وَمَاتِلْك بيمينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿٧٤ قَالَ هِي عَصَاى أَتُوَكَّوُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١٠٠ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١٠٠ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى اللَّهُ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ١٠ لِلْرُيكَ مِنْ اَيْتِنَا ٱلْكُبْرِي (٣) أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَي (١) قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي أَنْ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي أَنْ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ٧٦ يَفْقَهُواْقُولِي ١٨ وَٱجْعَل لِي وَزِيرَامِنَ أَهْلِي ١٦ هَرُونَ أَخِي (٣) ٱشْدُدْبِهِ وَأَزْرِي (٣) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (٣) كَنْسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ ٣٣ وَنَذَكُرُكُ كَثِيرًا ﴿ ١٣ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا ﴿ ١٠ فَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَكُمُوسَىٰ (٣) وَلَقَدُمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٧٧)

إِنَّنِيَ فتع الياء

لِذِكْرِي فتح الياء

> وگلی اسکان الیاء

لي فتح الياء عَيْنِي عَيْنِي فتع العاء

لِنَفْسِيَ

ذِكْرِيَ

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٓ أُمِّكَ مَانُوحَىٓ ﴿٣٠﴾ أَن ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْمِيِّرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمِيُّمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَّهُۥ وَأَلْقَيتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ اللَّ الْإِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَنْقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ وَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَي نَقَرّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزَنُ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَنَنَّكَ فُنُونًا فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَمُوسَىٰ 🖭 وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (١) أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِاَيْتِي وَلَا لِنَيا فِي ذِكْرِي اللهُ اللهُ مُعَلِّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغَي اللَّهُ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّيَّنَا لَّعَلَّهُ مِيْتَذَكُّرُ أَوْ يَغْشَىٰ إِنَّ ۚ قَالَا رَتَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ (00) قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما ٓ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ اللهُ فَأَنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُكَةَ اللهُ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَثُمُّ هَدَىٰ ١٠٠٠ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١١٠٠

41

عد مِنِي (٢٨)

مهندا كسر الميم وفتح الهاء ألف بعدها

وره الم

سوًى

فيسحتكم فتح الياء والحاء

اليون فتح النون مشددة

ندَرَبِي فِي كِتَنْبُ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۚ أَزُو ٓ جَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ﴿ وَ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ ﴿ اللَّهِ هِمِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (٥٠) وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايِنِينَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِي ﴿ ۚ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿٧٥﴾ فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرِمِّشْلِهِ ـ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَاوَ بِلَنْكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ بِغَنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا (٥٠) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى ٥ فَتُولَىٰ فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدُهُۥثُمَّ أَنَىٰ ١ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيْسُحِتَّكُمْ بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ اللهُ فَلْنَازِعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ اللَّهُ عَالُوٓ أَإِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَالِي ﴿ آ اَ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱنْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللهِ

نْلُقَّفُ فتح اللام وتشديد القاف

أَن تُلْقِيَ وَ إِمَّآ أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ لْمُهُمْ وَعِصِيثُهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن خيفةً مُّوسَىٰ ﴿١٧﴾ قُلْنَا لا أنت الْأَعْلَ ((٦٨) وَالْقِ مَا فِي بَمِينِكُ بِلْقَفْ سَحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴿ ١ ۖ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ۖ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلُ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكُبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلَا أُقَطِّعَرَ اللَّهِ لَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ قَالُواْ لَن نُوَّ ثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَأُفْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ الله إِنَّاءَامَنَّا بِرِبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خَطْيَنْنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنُ بِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ ﴿ ٣٧ ۚ إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبُّهُۥ مُجْـ رَمَا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤ ۖ وَمَن يَأْتِهِ ـ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَتِهِكَ لَحُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُكِلِ ﴿(٥٧) جَنَّاتُ عَدْنِ تَغَرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فَهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى

يأيه وجهان: ١. كسر الهاء دون صلة وهو المقدم ٢. بالصلة كحفص

ن أسر كسر النون وهمز وصل بدل القطع ويبتدئ بها بالكسد

هرگی، نینیا نیزنیا ۳۲

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمُ طُرِيقً فِي ٱلْبَحْرِ يَبِسَا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ﴿٧٧ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْأَ نَجِيْنَكُمُ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمُ جَانِبَ ٱلظُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَنَتِ مَا رَزَقَنكُمُ وَلَا تَطْغَوَاْ فِيهِ فَيُحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيٍّ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدُهُوي اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿٨٠ ﴿ وَمَاۤ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ ١٨ } قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهِ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَدنَ أَسِفَا قَالُ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨٠) قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿٨٠﴾

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ مُخُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَا ٓ إِلَهُ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿ ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا رَجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٥٠) وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَنَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۚ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْكُنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي اللهِ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى اللهُ قَالَ يَهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي اللهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٍّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَاخَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَبَضْتُ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي (أَنَّ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَىٰ هِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْ هِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَتَهُ فِي ٱلْيَرِّ نَسْفًا ١٠٠ إِنَّكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَسِعَكُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١٠٠

تَنَّبِعَنِ ع بالياء وصلاً

لم يعد فَنَسِي ولم يعد ضَكُوّاً

414

الله مُوسَى الله

كَذَٰ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقُّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَالِدِينَ فِيدِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ حِمْلًا اللهَ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَعْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا اللهِ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠٠ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيُذَرُّهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا اللَّ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوَجَ لَهُ أَو خَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا اللهُ يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا ١٠٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلا يَغَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ الم



**وُهُو** سكان الهاء

فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعَجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُلرَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْمَا ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ ١١ اللَّهِ عَلَى الْمُ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَدَلَىٰ اللَّهُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ هُمُا سُوِّءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّ ءَادَمُ رَبُّهُ، فَعُوىٰ (١١١) أُمَّ ٱجْنَبَكُهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى اللهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى ﴿٣٣﴾ وَمَنْ أَعُرضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ عَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي آعُمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ ١١٥ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِنَّكَ

حشرتني فتع الياء

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينُم ۗ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ١٠٥ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي مَنْ أَسَرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِاَينتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اللهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِينِهُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ ١١ وَلُولَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ١١١ فَأَصْبَرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآ إِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِعِيِّ أَزْوَكِجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيذِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى الله وَأُمُرْ أَهْلُك بِٱلصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَخُنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقُوى الله وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَ إِعَايَةٍ مِن رَّيِّهِ عَأُولَمْ تَأْتِهم بِيَّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى الله وَلَوْ أَنَّا آهَلَكُننَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ. لَقَ الْوَارَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْل أَن نَّذِلَّ وَنَخَذَرَى اللَّهُ قُلْكُلُّ مُّتَرَيِّصُ فَتَرَبَّصُواً فَسَ تَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ الْسُ



م گُل رَّ كِبِّ ضم القاف وحذف الألف

ضم القاف وحدف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً

**وُهُوُ** إسكان الهاء

يوحى إبدال النون ياءً وفتح الحاء وبعدها ألف

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمً ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُنُونَ اللهُ لَا تَرَكُّضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ يَنُويُلُنَا ٓ إِنَّا كُنَّا طَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَاتُ مِّلَّكُ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ ١١٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ اللَّهِ لَوَ أَرَدُنَآ أَنْ نَّنَّخِذَ لَمُوَا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ اللهُ وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسُتَحْسِرُونَ ١٠٠ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ( اللهِ أَمِ اللهِ أَخَذُوا عَالِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيمَآءَ الِمُنَّةِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (1) لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (17) أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانِكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكُرُ مَن قَبْلِي لِلَّا كُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ

مُعی اِسکان الیا

مين ريب

يوكمي إبدال النون ياءً وفتح الحاء وبعدها ألف

> وروم المرازيا المرازيا المرازيا

اِنِّ فتع الياء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُۥلَا إِلَّا أَنَاْ فَأَعَبُدُونِ ﴿ ۚ ۚ وَقَالُواْ اتَّخَاذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَأَسُبُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونِ اللهُ الْايسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْل بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ٧٣) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشُفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَنَدُلِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّهُ كَذَالِكَ نَجْزَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَوَلَمْ بَرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثِّقًا فَفَنَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَــَأَهُمْ مَّتَدُونَ اللهُ وَجَعَلُنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَ الْوَهُمْ عَنْ ءَايَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٣﴾ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدَّ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِهَ تُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةَّ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٠)

هُرُوًا بدال الواو همزة

وَلَقَدُّ سُتُهْزِئَ ضم الدال وصلاً

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـُزُوًّا أَهَا ذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْانِ هُمْ كَنفِرُونَ اللهُ خُلِقَ أَلِإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمُ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ﴿ ۖ وَنَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٤٠٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلْذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُزهُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكُلُونُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْنَيْ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم شُعْرِضُون اللهُ أَمْ لَّهُمْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ إِنَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُّلآءٍ وَ اَبِاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُ مُرَّ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِبُونِ اللهُ

الدُّعاء إذا تسهيل الهمزة الثانية

مِثْقَالُ مِنْ مُنافِع

قُلْ إِنَّمَآ أُنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ ﴿ وَلَهِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَاب رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُونِكُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْيْنَا بِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِنَ (٧) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَآ إِبْرُهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِفُونَ ﴿ وَ ۚ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴿ وَۗ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَلَالِ ثَمِينٍ ١٠٠ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِيّ أَمُر أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ﴿ فَا فَالَ بَلِ زَيُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرِ ﴿ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ (٥) وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَكُمُ مِعَدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ﴿٧﴾

مْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٠) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَذَابِ الْهَتِنَآ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ = عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓا عَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِمَتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ، كَبِيرُهُمْ هَنَذَا فَسْتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهُ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مِّ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلاَّءِ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللهُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ فَالْوَا حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓا ءَالِهَتَكُمْ إِن كُننُمُ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْنَا يَكُنَا زُكُونِي بَرُدَا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهُ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ فَا وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكْنَا فِهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِيحِينَ ﴿٢٧﴾

انت المهزة الثانية مع الادخال

أَيْمَةُ تسهيل الهمز الثانية

إِقَامَ ٱلصَّهَ لَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّد (vr) وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَغِينَنَهُ مِنَ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ ينَ ﴿ ١٤ ۗ وَأَدْخَلُنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥٧) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَــُبُلُ فَأَسْـتَجَبْـنَا لَهُ، فَنَجَّيْنَ وَأَهُ لَهُ مِن اللَّكِرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَنَصَرْنِكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ كَذَّبُواْ بِـَايَدِينَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنَاهُمُ مُعِينَ ﴿٧٧ وَدَاوُردُوسُلَيْمَنَ إِذْ يُعَكُمَانِ كُلَّا ءَانْسَاحُكُمًا وَعِلْمُ بَبِّحْنَ وَٱلطَّارُ وَد وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجَرِّي ْرْضِ ٱلَّتِي بُدِ كُنَافِي<u>َ</u>

لِيُحْصِنكُم بالياء بدل التاء



دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ (١٠) ﴿ وَأَيُّوبَ نَادَىٰ رَبُّكُهُ ۚ أَنِّي مَسَّنَىٰ ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴿٣٠﴾ امَابِهِءِمِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، وَمثْلُهُم مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبْدِينَ ﴿ ١٨٠﴾ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّبِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَآ إِنَّهُمْ مِينَ ٱلصَّلِحِينَ ٨) وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَنلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِلِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَٱسۡـتَجَبِّنَا لَهُۥ وَنَجَّيُّنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَٰ لِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَزَكِرِيًّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّلَا تَذَرْنِي فَرْدَاوَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينِ ٨٩) فأستَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْمَنِ وَأَصْلَحْنَا هُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ارْغَكَاوُرُهُكُمُ وَكَانُواْ لَنَاخَاشِعِينَ ﴿

وزكرياً عَالَمُ الْحَادِيَةُ الْحَادِيةُ الْحَادِيةُ

نَتْ فَرْجَهَا فَنْفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا لْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ = مَّتُكُمُّ أُمَّاةً وَكِدِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ السَّ عُوَّا أَمْرَهُم بَلْنَهُم مِنْ اللَّهُم اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهِ مَا رَجِعُونَ (١٠) فَمَن يَعْمَلُ مِرِ ﴾ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلاكُفُرانَ لِسَعْيهِ ، وَإِنَّالُهُ ، كَنِبُون اللهُ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ لَمْلَكُنَاهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا فُلِحَتْ حُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللَّهِ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْـدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَنْخِصَةٌ أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَوَيْلَنَا قَدِّكُنَّافِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا لِمِينَ الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ بُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللَّهُ لَوْكَانَ لِهِكَةً مَّاوَرِدُوهِ أَوَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ ﴿ ١٠) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَتِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 🖑

وُهُو

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ إبدال الهمز ألفاً فيهما

هنولاء الها الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

فَرْنَهُمُ ٱلْفَرْءُ ٱلْأَدِ ةُ هَـٰـذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى ح لُقِ نُعِيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ ثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونِ ﴿ إِنَّ فِي هَلَذَالْبَكُعُا الله ومَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿ فَإِن تُولُّواْ فَقُلُ ءَاذَننُهُ أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ لْحَقُّ وَرِبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿

كسر الكاف وفتح التاء وزاد ألفاً بعدها على الإفراد -

مر القاف ضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام مع إدغام

اللام في الراء

وصلأ



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـَقُواْ رَيَّكُمَّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ اللَّهِ يَوْمَ تَرُوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةِ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنِكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُّ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطِينِ مَّرِيدٍ اللهُ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَمَدِيدٍ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (١) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّا مِن مُّضَعَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِدُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِن كُم مَّن يُردُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَنَّ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زُوْجٍ بَهِيجٍ ٥

نشاء الك وجهان: ۱.إبدال الهرزة الثانية واواً مكسورة يُعْنَ لُونِ اللَّهِ ا

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ لَيْحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ مَكِيكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلا هُدَّى وَلَا كِنَابِ مُنِيرِ اللهِ قَانِي عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابِهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ - وَإِنْ أَصَابِنُهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَنِيرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُنْسَرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُدُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَلِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَفْعِا عَلَيْ أَلَمُولَى وَلِبِلْسَ ٱلْمَوْلَى وَلِبِلْسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْنُهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ اللَّهُ مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (١٠) وَٱلصَّنِينَ حذف الهمز

كَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَلتِ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيلُهُ ١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلتَّصَارِكَا وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً ﴿ ١ ۖ ٱلَّهُ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُّكُرِمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٩ ﴿ إِنَّ اللَّهِ هَلَذَانِ خَصْمَانِٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَكُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ عَيِر أُعِيدُواْ فيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (٢٠) إنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحِكَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ

وَهُـ ذُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنِ ٱلْقَوْلِ وَهُـ ذُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمُسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَنْكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُذِقَّهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ وَإِذْ بُوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ فِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ (٧٧) لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيُذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يَمَةِ ٱلْأَنْعَكِرِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَاإِسَ ٱلْفَقِيرَ اللهُ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَدُّهُمْ وَلَـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُّوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠٠ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّةً عَ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فَأَجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثُ بِنِ وَأَجْتَ نِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ اللَّهِ

سُواء الم

فَهُوَ

تخطفه فتح الخاء وتشديد الطاء

خُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَيْرٍ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَيَهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتَـيقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّاةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رِزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِيِّهِ فَإِلَاهُكُورُ إِلَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِيِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلْبُدُ اَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْهِ ٱللَّهِ لَكُورٌ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْآرَّكُذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ لَىٰ يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَئِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوَىٰ مِنكُمْ كَنَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو ۖ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُدَافِعُ عَنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ ﴿ اللَّهُ



أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللَّهِ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْحُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهَكِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَزِيرُ اللَّهُ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواُ ٱلزَّكُوةَ وَأُمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَ لِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمْوُرِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ اللَّهِ وَأَصْحَابُ مَدِّينَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَافِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ فَكَأَيِّن مِّن قَـرْكِةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠٠٠ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا

دفنع کسر الدال وفتح الفاء والف بعدها قریک می تخفیف الدال

أَخَذَتُهُمُ إدغام الذال في الناء

وهمی

فهی اسکان الهاء

لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ دُودِ ﴿ ا

وَهْمَ }

أخذتها إدغام الذال في التاء

نبي مر تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

مِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلِّفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ ١٤٠٠ قَرْيَةِ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىّ ٱلْمَصِيرُ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَلِجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ٥٠) وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمُنَّىٰ ٢ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمُّنيَّتِهِ فِينَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطِينُ ثُمَّ يُحَكِمُ ٱللَّهُ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (0) لِيَجْعَلَ يُلِقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْـنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مَ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٣٠ ۖ وَلِيَعْلَمُ لَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ تَ لَهُ، قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ اللهُ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةٍ مِنْـُهُ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ تَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ﴿٥٥)

نِدِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَ وَعَكُمْلُواْ ٱلصَّهُ لِلحَاتِ في جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ كَذَّبُواْبِ كَايِنتِنَا فَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ عَذَا بُثُمُّ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ مَذَا اللَّهُ مُ عَذَا اللَّهُ مُ عَذَا اللَّهُ مُ عَذَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْ مَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴿ لَٰ لَيُدُخِلَنَّهُم مُّلَحَكًا يَرْضَوْنَكُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَـٰ لِيرُ حَلِيـُمُ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَتُ لَهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَعَفُوُّ عَنُورُ إِنَّ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلِ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (١١) ذَالِكَ بِأَنِّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنِّ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ عُو ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلمُرتَرَأَكُ ٱللَّهَ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءَ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللهُ الْمُعْمَافِي ٱلسَّكَمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ ﴿ اللَّهِ مَا فِي ٱلْحَصِيدُ ﴿ اللَّهُ

لَهُوَ إسكان الهاء

مُّدُخُكُلًا

تَدُّعُونَ ابدال الياء تاء ً

**گهُوَ** سکان الهاء السيكما أن إسقاط الهمزة الأولى

وهو

أن تقع علا مُّرُ (٥٠) وَهُوَ ٱلَّذِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى لُوكَ فَقُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْكُ كُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَرِ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُو

المنافعة ال

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَكَّرْ وَإِن يَسْلُغُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـةٌ ضَعُفَ ٱلطَّـالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ مَا قَـكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَـدُرِهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوى عَن يَرُ اللَّهُ يَصْطَفِي مِن ٱلْمُكَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنِ ٱلنَّاسِ إِنِ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مَا بَيْنَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ الله الله وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَتَّى جِهَادِهِ مُو ٱجْتَبَاكُمُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ الله



قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونِ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَنعِلُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ١٠ إِلَّاعَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ اللهُ أُمَّ اللهُ مُرَّا خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْهَ لَحَمًا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلُقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللَّا

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ ۚ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن تَخِيلِ وَأَعْنَابِ لْكُرْ فِهَافُوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ۚ ۚ وَشَجَرَةً تَخُرُجُمِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ ٱلْأَنْكِمِ لَعِبْرَةً نَّشِقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُّونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ " وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ﴿٣﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٣ۗ وَلَقَدُ أَرَّسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ-فَقَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنُ إِلَيْهِ غَرُهُۥ أَفَلا نَنْقُونَ ﴿٣٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرُّ مِّقَلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزلَ مَلَيْهِكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ٣٠٠ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ (0) قَالَ رَبِّ أَنصُرْ في بِمَاكَذَبُونِ ١٠٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا مَا فَإِذَا جِياءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّوزُ فَٱسْلُكَ فِهَا مِن لِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَجَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوُّلُ ' تُحَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواً إِنَّهُم مُّغْرَقُوكِ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سيناء كسر السين

نَّسْقِيكُمُ فتح النون

المرانا

إسقاط الهمزة الأولى

ڪُلِ

حذف التنوين وكسر اللام أَنُ اعْبُدُواْ ضم النون وصلا

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَلنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ أَن أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا نَنَّقُونَ ﴿ ٢٣ } وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَنَكُمْ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا بِشَرُّ مِتْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِمُونَ اللهُ أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ (٣) ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (٣) إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ الْمُو إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِ بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ اقَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ ٤٠ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ أَنْ ثُمَّ أَنْشَأْنَامِنْ بَعْدِهِمْ قُرُّونًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ الْطَلِمِينَ ﴿ ا

مَا تَسْبِقُ مِنْأُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿٣٤) ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَأُ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَكُمْ أَحَادِيثَ فَبُغُدًا لِقَوْمِ لِلْ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِعَايَدَتِنَا وَسُلُطُنِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرِينِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ٧٤ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَاثُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله عَلَيْدَ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ لَعَلَّهُمْ مَهَادُونَ ( الله وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمْنَهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَاۤ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينٍ ا يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا السَّالَّةِ إِنّ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَتَّقُونِ ﴿ أَنَّ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهِ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٠٠ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ هُو بِهِ عِن مَّالٍ وَبِنِينَ ﴿ ٥٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ (٥٠) وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُر بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞

جاء امد تسهيل الهمزة الثانية

الهمزة الثانية بين الهمزة والواو

> ربوة ضم الراء

**وَأُنَّ** فتح الهمزة

أيحسبون كسر السين

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ 🖭 ولَيْهِكَ يُسْرَعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ اللهُ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدَيْنَا كِنَابٌ يَنْطِقُ بِٱلْحَقُّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ 📆 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْدَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثَرِفِيهم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللَّهُ لَا يَحْتُرُواْ ٱلْيُومُ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ اللَّهُ عَدْكَانَتُ ءَايَتِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ ١٦ مُسْتَكْبِرِينَ بهِ عَسَامِرًا تَهَجُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَالَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِ جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ آمُ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْرِ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ الله وَلُو ٱتَّبَعُ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ اللهُ أَمْ تَسْتَأَكُهُمَّ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ <u>وَهُوَ</u> خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونِ بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا الصِّرَطِ لَنَكِبُونَ

ثُهُجِرُونَ ضم التاء وكسر الجيم

> وهو إسكان الهاء



وَهُوَ

إسك<mark>ان الهاء</mark> (جميع المواضع)

أر•ذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> اِنّا همزة مكسورة على الإخبار

تَذَكَرُونَ

رَجِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِ نَهُونَ ٧٠٧ وَلَقَدْ أُخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْلِرَجِّمْ يُنضَرَّعُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُو ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو اللَّذِي ذَراً كُرْ فِي ٱلْأَرْض وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعَقِلُونِ ﴿ إِنَّ مِنْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونِ ﴿ ﴿ فَالْوَاْ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْغُوثُونَ ﴿٢٨﴾ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَ ٓأَوُٰنَا هَٰلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْذَا إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦٥ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُدُ تَعْلَمُونِ ﴿ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكُّرُونِ (٥٠) قُلُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم (٨٧) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنَّقُونِ ﴿ ٧٧) قُلْ مَنْ بِيدِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

عَلِمُ عَلِمُ ضم اليم

جا أحدهم أحدهم إسقاط الهمزة الأولى

> لَعُلِّيَ فتح الياء

لَحَقّ وَ إِنَّهُمْ لَكَايِدِبُونَ ﴿ ثَنَّ مَا أَتَّخَـُذُاللَّهُ مِن وَأُ كَمَعَهُ مِنْ إِلَادًا إِذَا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَاهٍ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلَا نُهُمُ مَكَىٰ بَعْضَ سُبُحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ ﴿ عَلِمِهِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ قَلَعَا لَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ قُل رَّبِّ إِمَّاتُرِينِّي مَايُوعَ دُوبِ ﴿ ﴿ ﴿ وَ إِنَّ فَكَا تَجْعَلُنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّاعَلَىٓ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ﴿ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ نَعۡنُ ٱعۡلَمُ بِمَايَصِفُونَ ⑪ وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأُن يَعَضُرُونِ ﴿ ١٨﴾ حَتَّىٓ إِذَاجَآءَأُحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿١٠ لَعَلَىٰ أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُثُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآيِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِ مِبْرُزَخُ إِلَى يَوْمِرُبُعَثُونَ 🖤 فَإِذَا نُفِخ فِي ٱلصُّهُورِ فَالاَّ أَنْسَابَ بَيْنَـٰهُمْ تَوْمَيـٰذِوَكَا يَتُسَآءَلُوبَ فَمَن تَقُلَتُ مَوْزِينُهُ مَفَأُولَيِّكَ هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ السَّاوَمَنَ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ وَأُوْلِيَمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ اأَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّهُ خَلِدُونَ اللهُ عَنْ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فَهَا كَلِحُونَ

كُنْ ءَايَنِي تُنْاَلِي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم جَاتُكَذِّبُونَ رَتَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُو تُنَاوَكُنَّا قَوْمًا ضَالِين أُخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونِ ﴿ ﴿ فَالْ ٱخْسَتُواْ فِيهَ وَلَاتُكَلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُۥكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّافَاعْفِرْ لَنَاوَارْحَمْنَاوَأَنتَ خَئْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ١٠٠ فَأَتَّخَذْتُمُو مِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِنْهُمْ تَضْحَكُوبَ اللهِ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمِيمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوَ يَعْضَ يَوْمِ فَسَّ كِٱلْعَآدِينَ ﴿ اللهِ قَكَلِ إِن لِيَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمُرْشِ ٱلْكَرِيرِ ﴿ ١١١ ۗ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَا لِمَّا ءَاخَرَ لَا بُرْهَ مَنَ لَهُ بِهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَا بُهُ وَعِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّ هُ وَلَا يُفَّ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ ١١٧ ﴾ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ ١٨١)

فَأَتَّخَذُ تُمُوهُمُ إدغام الذال في الناء

**سُخُرِيًّا** ضم السين ۳۵ هر می استان کی استان کرد استان ک

نَذُكُرُونَ تشدید الذال

وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ۲. تسهيلها بين الهمزة والياء

أُرْبعَ

فتح العين أن لُعنتُ إسكان النون وإدغامها في اللام وضم التاء

وَالْخَامِسَةُ صَمِ النَّاء

أن إسكان النون

غضب

 سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَلَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايَنتِ بِيَنْنَتِ لَّعَلَّكُمْ لَذَكُّرُونَ ﴾ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْتُهَ جَلَّدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُر جِمَا رَأْفَةٌ فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآ إِفَدُّ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ رَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْفَسِيقُونَ الْكَالِلَا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورً اللَّهُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُو جَهُمُ وَلَمْ يَكُن لِّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُنا هَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّدُ وَلَمِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ﴿ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ٧٠ ۖ وَيَدِّرَوُّأُ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِإِللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٨ وَٱلْخَلِمِسَةُ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ ] إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (١)

تحسبوه

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُو لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَآ إِفْكُ مُبِينٌ ١٠٠ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِّكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْمَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ مَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلَّمَ بِهِلْذَاسُبْحَنْكَ هَلْا الْمُتَنْ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ

وتحسبونه. کسر السین

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

€€€€€

خُطُوكِتِ إسكان الطاء ( الموضعين)

بيوتًا كسر الباء

بيُوتِكُمْ كسر الباء

تَذُكُرُونَ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَيْنُ وَمَن يَتَبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ مِأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْمَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكَى مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمَيِذِيُوفِيمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ لَلْخَبِيثَاتِ لَلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَدِيَّ أُوْلَيِّهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيدٌ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧٧)

بيوتًا

فَإِنلَّهُ تَجِـدُواْ فِيهِآ أَحَدًا فَلَائَدْ خُلُوهِا حَتَّى يُؤْذِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُنُوتًا غَيْر مَسْكُونَةِ فِهَا مَتَنَعُ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونِ وَمَاتَكُتُمُونَ 📆 قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَى رِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَلِكَ أَزَّكُي لَمُنَّمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ الْسٌ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَمِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَولَيضَرِينَ مِخْمُرِهنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ فَ أَوْ أَبْنَآيِهِ فَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ فَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أُوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ بِ أُوْبَنِيٓ أُخُواتِهِنَّ أُوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْل ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواً إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعِيمًا

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادُكُمْ وَ إِمَّ يَكُونُواْ فُقُرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِةٍ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَكِلِه وَلْسَتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّ وَالَّذِينَ يَيْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَ نَكُمُّ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلِّءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَوةِ ٱلدُّنْيَآوَمَن يُكُرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣﴾ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُرُ ءَايَنتٍ مُّبَيِّنَتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ من قَمْلُكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُومْ فِهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَد لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُ ايْضِيَّ ءُ وَلُوْ لَمْ تَمْسَسَّ نُّورٌ عَلَىٰ نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ وَ ۚ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرِ فِيهَا ٱسْمُهُ مُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ السَّ

ا**لِّبِغَاً. إِنَّ** نسهيل الهمزة الأولى

مبينات مبينات فتع الياء

بيوْتٍ ربيوُتٍ کسر الباء

رِجَالٌ لَّا نُلْهِمِهُم تِجَدَرُهُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلُّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴿٣﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كُسَرَابِم بقيعة يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ الْمُ مَاءً حَتَّى إِذَا جِاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْرًا وَوَجَدُ ٱللَّهُ عِندُهُ فَوْفَ لَهُ حِسَابَةً وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَحْرِ لُجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَالً ظُلُمُنْ مُعْضَمًا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ، لَوْ يَكَدْيَرَنَهَا وَمَن لَرْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالُهُ مِن نُورٍ ١٠ أَلَوْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّلِيرُ صَنَفَّاتٍ كُلُّ قَدّ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرِ أَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُوْلِفُ بِينْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يكادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيدُهُ بِالْأَبْصِير (الله

يشاء وان وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

ورير مبيننت فتع الياء

يشام إلى وجهان:
١٠ إبدال الهمزة الثانية وأوا مكسورة ٢٠ تسهيلها بين الهمزة والياء

ويتقه كسر القاف

> ٩٥٥٥ البنين البنين ۱۳۲ ١٩٩٥٥

رَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعَبْرَةً لِّهِ وِفَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطّ نِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعَكَنَ أَرْبَعٍ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَ لَّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَقَدْ أَنْزَ لَنَآ ءَايِكَ مُ مُسْتَقيم (13) وَيَقُولُونَ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنَ بَعُ ذَلِكُ وَمَا أَوْلَيْهِكَ بِأَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٧٤ ۗ وَإِذَا دُعُوٓ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ١٠٠ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ( اللهِ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِر ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُون أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِنْ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَاكَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُمُ لعناه أو لتبك هم المفلحون

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبِكَعُ ٱلْمُبِيثُ (0) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنالِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلَةٌ مُ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (00) وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزُّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَنَ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَكُهُمُ ٱلنَّارُّ وَلِيَئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبِلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتٍ مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمُ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ أَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُورُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدُهُنَّ طَوَّ فُوبَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَعْضَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللهُ

تحسِبَنّ

وَإِذَا كُلَّا لَأُطُّفُ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كُمَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ اللهِ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ بَ عَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْرَ خَيْرٌ لَهُرَبُّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثٌ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَ إِكْمِ لِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمُّهَا رِكُمْ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ كُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّنةِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخُوَالِكُمْ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ كُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبْيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونِ ﴿ اللَّهُ لَكُمُ مَا لَا اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ

بِيُوتِحُمُّ كسر الباء

> بيوت كسر الباء (٨ مرات)

بِيُوتَا

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسۡتَعَٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ لَا يَعْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلُمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَتُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّثُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا (١) ٱلَّذِي لَهُ ومُمْلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُن لَّهُ وشَريكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ وَفَلْدِيرًا ﴿ ۖ ﴾



فَهْمَى

مُسْحُورًا انظر ضم الشوين وصلاً وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ ةُ لَّا يَخَلُّقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا (٤) وَقَالُواْ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَلُ عَلَيْهِ بُصِّرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِمًا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَهُ نَنْدِيرًا ﴿ ۚ أُو يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُأُو تَكُونُكُهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونِ إِن تَتَبِعُونِ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا الْأَنَّ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ تَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا (١٠) بَلْ كُذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبُ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَزُفِيرًا ١٠٠ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿٣) لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُـبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُهُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٠ لَمُهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَ خَالِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْئُولًا ﴿ اللَّهِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْـبُدُونِكِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَـيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُؤُلِآءِ أُمِّ هُمْ صَلُوا ٱلسّبيل الله قَالُوا سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِيلْنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِكن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ اللَّهِ فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصِّرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًاكَ بِيرًا اللهِ وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُك مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا ۚ إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسُواقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِعَضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ ثَا

ن مراد المراد المراد المراد الماء

النتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

هَاؤُلَآءِ أُمَّ

إبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

يستطيعُونَ بالياء بدل التاء



تَشَقَّقُ

ا تخفي المجافعة المجافعة المجافعة المالية الم

قُومِی فتح الیاء

نبي مر تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ وَالْغَمْمِ وَنُزِلَ ٱلْلَكَيْمَ لَهُ وَأَخِلَ الْلَكَيْمَ لَهُ وَالْعَمْ وَالْفَالَ الْمَاكُ يَوْمَ لِهِ الْحَقُّ اللَّمْ الْمَالُ يَوْمَا عَلَى الْمَعْوِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْدِي فَوْلُ يَلَيْتَنِي التَّهُ وَلَيْ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيْدِي لَوَ التَّيْفُولُ يَلِينَتِي اللَّهُ عَلَى يَدَيْدِي لَوَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْدِي اللَّهُ عَلَى يَدَيْدِي فَوْلُ يَلِينَتِي اللَّهُ عَلَى يَدَيْدِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّ

فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اله

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَكَمِكَ شَكٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلْرُونَ وَزِيرًا (٣) فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِيبَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣﴾ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ۚ وَعَادَا وَتُمُودُا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٦ وَكُلَّا ضَرَبَّنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿٣٦ ۖ وَلَقَدْ أَتَوَّا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتَى أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ ثَا ۖ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُــٰزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا آن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أَرْءَيْتُ مَن ٱتَّخَـٰذَ إِلَىٰهَادُ، هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ عَالَىٰ

وثمودا

ٱلسَّوْءِ أَفَكَدُ

إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

المُمرُولُولُ إبدال الواو همزة

أرزيت تسهيل الهمزة تحسيب كسر السين

وهو اسكان الهاء (جميع المواضع)

نُشُرُ ون بدل الياء وضم الشين

أَنْعَنَجَ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كُيْفَ مَدٌّ ٱلظِّلُّولَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ٧٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ بُثْمُزًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدِي بِهِ عِلْدَةً مَّيْمًا وَنُسُقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُكُمَّا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ ۚ وَلَقَدْ صَرَّفْنَكُ بَيْهِ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠ وَلُو شِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ ۚ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرِجَ ٱلْبَحَرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عِظَهِيرًا (٥٠)

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذيرًا ﴿ ۚ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عِسْبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا ﴿ ٥٠ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ-خَبِيرًا ﴿ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أُسَجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠١ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١١٠١ اللَّهِ مَكَ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمُرًا مُّنِيرًا (اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّر أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ ١٦ ۗ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اللهُ إِنَّهَاسَاءَتْمُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَإِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَّتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٧٠﴾

شكا أن حذف الهمزة الأولى



**وُهُوُ** إسكان الهاء

يُقْتِرُواُ ضم الياء وكسر الناء

ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ فَوَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهُ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَدَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَيْمِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَدتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَحِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَوْبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ اَبًا الله وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونِ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ ١٧ وَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايِكَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّا لِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ اللَّهِ أُولَكِمِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا يَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ وَاللَّهِ خَلِدِينَ

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَاءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ

فِيهَأْحَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْمَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبّي

لَوْلَا دُعَآ وَكُمْ فَقَدْ كُذَّبِيْهُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧٧

سَمَرَ اللَّ يَلْكَءَ إِينتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ لَعَلَّكَ بَنْ خِعُ نَفْسَكَ لَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ إِن نَّشَأَ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَصِعِينَ الَّ وَمَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّمْيَنِ مُحَدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ ۚ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِۦيَسۡنَهۡزءُونَ ﴿ أُولَمۡ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرَّ أَنْبُنَّا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمِ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم ثُوُّمِنِينَ ١٠ وَإِنَّ رَيُّك لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَوا لَقَوْمَ ٱلظُّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنْرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللَّهُ قَالَ كَلَّا فَأَذَهَبَا بِكَايَنِينَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١١٠ فَأْتِيافِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ الله قَالَ أَلَمْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُركَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْكَنِفِرِينَ ﴿ ال

ور من المنافقة المنا

السماء •ايدً دال الهمزة

إبدال الهمرة الثانية ياءً مفتوحة

لْهُو إسكان الهاء

إِنِيِّ فتح الياء

قَالَ فَعَلْنُهَآ إِذًا وَأَنَاْ مِنَ ٱلضَّآ لَينَ ﴿ ۚ ۚ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُ بَ لِي رَبِّي حُكِّمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۚ ۖ وَتِلْكَ نِعَمَةً تَمُنُّ عَلَيَّ أَنْ عَبَّدَتَّ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ (٢٠) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ٣٠) قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِينِينَ اللهِ عَالَ لِمَنْ حَوْلِهُ وَ أَلَا تَسْتِمَعُونَ ﴿ أَنَّ ۚ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ مُ اَ لَأَوَّ لِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ١٠٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آلِن كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٠ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأُجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ أُولُوْ جِنْ تُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ إِنَّ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَ إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ ﴿ ١٦ ۚ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَاثُ مُّبِينٌ ﴿ ١٣ ۗ وَنَزَعَ يَدُهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ ٣٣ ۖ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُّ عَلِيكُ لِنَّ أَيْرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونِ اللهِ عَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِينِ كَشِينَ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَكَرَةُ السَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومٍ ﴿ ٢ ۖ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجُتَّمِعُونَ ﴿ ٢

اُتِّخُذتَّ إدغام الذال في التاء

أرجه كسر الهاء بدون صلة

أبين تسهيل الهمز الثانية مع الإدخال

تلقف فتح اللام وتشديد القاف

امنتمر بهمزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

أن أسر كسر النون وهمزة وصل بدل القطع

60000 600000 600000

بعبادی

حَذِرُونَ دون ألف بعد الحاء

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَيلِينَ ( اللهُ فَلَمَّا جَآءَ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَعَ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ ۚ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰۤ ٱلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقَواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقِيَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ ثَنَّ ۗ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَ اللَّهِ عَالَمْ عَالَمُ مَا يَحِدِينَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالِمِينَ ﴿ وَالْ رَبِّ مُوسَىٰ وَهِلَرُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ ءَامَن تُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّـٰهُۥ لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَاضَيِّرَّ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥٠) ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أُسِّرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْرِ اللهُ عَارُسُلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللهِ إِنَّ هَنَوُلَآءِ لُونَ ﴿ فَ ﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ فَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِارُونَ مِمِّن جَنَّتٍ وَعُيُونِ ﴿ ٥٠ ۗ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كُرِيمِ ﴿ ٥٠ ﴾ كَنْالِكَ وَأُوْرُثُنَاهَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ (٥٠) فَأَتْبَعُوهُم ثُمُشْرِقِينَ

مُعِی

لَّهُوَ السَّكَانِ الهَاء

نَبَأَ إِبْرُهِيمَ تسهيل الهمزة الثانة

أَفْرُ يُتُّمُ

لي فتح الياء

فَهُو إسكان الهاء (الموضعين)

فَلَمَّا تَرَىءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذْرِّكُونَ ﴿١٦﴾ قَالَ رَّإِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ ١٠ ۖ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنِ ٱضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ اللَّهِ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ اللَّهُ ا ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكِ لَمُوَّالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٨﴾ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرُهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ ٧٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاعَكِفِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الْ٧٧) أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ اللهُ عَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَنْالِكَ يَفْعَلُونَ الْأَنْ) قَالَ أَفَرَءَيْتُ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ الْأَنْ) أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو مَهِدِينِ (٧٨) وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَسَقِينِ الله وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللهِ وَٱلَّذِي يُمِيثُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهِ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٨) رَبِّ هَبْ لِي حُكِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (١٨)

لِأَبِي فتح الياء

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللَّهُ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيَّةِ جَنَّةٍ ٱلنَّعِيمِ (٥٠٠) وَأُغِفْرِ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّهَ آلِينَ (١٠٠) وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ ٨٠ كَنُومَ لَا يَنفَعُ مَا لُّ وَلَا بَنُونَ ﴿ ١٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ اللهِ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهِ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ اللهِ مِندُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُم عَلَي أَوَ يَنْكُصِرُونَ اللهُ فَكُبْ كِبُواْفِهَا هُمَّ وَٱلْغَاوُونَ اللهُ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١١٠ تَأْللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَلِ مُّبِينٍ ﴿ ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ وَمَآ أَضَلَنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ اللَّهُ وَلَاصَدِيقٍ مَمِيم اللَّهُ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤُ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ ٱلْانْنَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ لَانَ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللهِ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَأُتَّبِعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ اللهُ وَأُتَّبِعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ اللهُ

**هُوُ** إسكان الهاء



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا ۚ إِنَّ أَنَّا إِلَّا ذَيْرٌ مُّبِينٌ الله عَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ اللَّهُ فَأَفْخَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ إسكان الياء اللهُ أُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَقُّومَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ ١١١ } وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٢١ كُذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ إِنِّي لَكُور رَسُولً أَمِينٌ (١٦٠) فَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٦١) وَمَآأَسَّ أَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ١١٠ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَلُّدُونَ ١١١ وَإِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُمْ جَبَارِينَ ﴿ إِنَّ الْأَتَا اللَّمَوَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَاتَّقُواْ الَّذِيَّ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿٣٣﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْكَمِ وَبَينِ ﴿٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ الْ اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ إني (٣٠٠) قَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ (٣٠٠)

فتح الياء

إِنْ هَنَذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ الْ١٣٧) وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ الْ١٣٨) فَكَذُّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا نُنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ((60) أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا آءَامِنِينَ (18) فِ جَنَّتِ وَعُيُونِ اللَّهُ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ اللَّهُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بَيُوتًا فَكِرِهِينَ الْأَنْ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ الله الله الله عَلَى المُسْرِفِينَ الله الله الله عَلَى المُرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٥) قَالُواْ إِنَّمَا أَنت مِن ٱلْمُسَجِّرِينَ (١٥٣) مَا أَنت إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (١٥٥) وَلَاتَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٠) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُخَافِ اللَّهِ مَا لَعَذَابُ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَأَيةً وَمَا كَانَ أَحُتُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١٥٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٩ اللَّهِ الْعَالِمِ الْمُعَالَ

**هُوُ** اسکان الهاء

سكان الهاء

بيوتاً كسر الباء

فرهين بلا ألف بعد الفاء

**كَهُوَ** 

قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ لُوطٌ أَلَا نَنَّقُونَ اللهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ ١٦١ ۖ فَأَنَّقُو أَاللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٦٣ ۗ وَمَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْأَالَا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٠٠ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمُ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ ١٦٠ قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَ فِيكُوطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ اللهِ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ الْمَالَ رَبِّ نَجِّنِي وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١٦ فَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿٧٠) إِلَّا عَجُوزَا فِي ٱلْغَابِينَ اللَّهِ أُمَّدَّنَاٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَأُمْطَرْنَاعَلَيْهِ مَّطَرَّ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٧٧ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَّالُعَرِبُزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٧٧ كُذَّبَأُصِّكَ لْحَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ ﴾ إِذْ قَالَ لَمُمَّ شُعَيْثُ أَلَانَكُمُ وَنَ ﴿ ٧٧﴾ إِنِّى لَكُمُّ رَسُولُ أَمِينُ اللهِ اللهِ عَوْلُ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهِ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِ ٱٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلِاتَعْتُواْ فِٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٨)

**هُوَ** إسكان الهاء

فتح اللام دون همزة وفتح التاء (وصلاً وابتداءً)

بِٱلْقُسْطَاسِ ضم القاف

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَالْوَاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ اللهِ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١١) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا رَبَّكَ لَحُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِنَّهُ لَلْنِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ الله بِلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِينِ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمَ اللَّهُ أَن يَعَلَمُهُ عُلَمَتُوالْبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ (١٧٧) وَلُوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١١) فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّ كَنْالِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَالْتِيهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحَنُ مُنظُرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَ رَءَيْتُ إِن مَّتَّعْنَكُهُمْ سِنِينَ ﴿ أَن مُرْجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

**کِشْفًا** إسکان السین

السّمام إن تسهيل الهمزة الأولى

> رَجِيَّ فتح الياء

**هُوُ** إسكان الهاء

أَفرَأيْتَ تسهيل الهمزة فتوگل بالفاء بدل الواه

يتبعهم إسكان التاء وفتح الباء



## وٱللّه ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ طسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ اللهُ هُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَبُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّذُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمِ ١٠٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّ ءَانسَتُ نَارًا سَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٧ فَامَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَهُوسَىٰ إِنَّهُ ۚ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلِقِ عَصَاكًّ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَحَفّ

إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَنًا بَعْدَ

سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ

مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي يَسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ

اللهُ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايِنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنَدَا سِحْرُ مُّبِيثُ اللهُ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُل<mark>ْمًا وَعُلُوّا</mark> فَٱنظُ<mark>رْ كَيْ</mark>فَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمً وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ اللهِ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّلِيرِ وَأُوتِينَامِنَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَصِّلُ ٱلْمَبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَكُنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَوُّا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدۡخُلُواْ مَسْكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُولًا يَشْعُرُونَ (١١) فَنَبَسَّ مَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعِلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَرَالِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أُرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَاآبِينَ اللَّهُ لَأُعَذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَعَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِمُلْطَانِ مُبِينِ اللهِ فَمَكَثُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ = وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللهُ

**هُوُ** إسكان الهاء

مالي إسكان الياء

فَمَكُثُ

(٢٦) وَجَدتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبيل فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ ثَا الَّهِ يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ أَلَّهُ ۗ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ ٱذْهَبِ بِكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتْ يَثَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِىَ إِلَىَّ كِنَبُ كُرِيمٌ ۚ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ دِبِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ النَّ ٱلَّاتَعَلُواْ عَلَىَّ وَأَتُّونِي مُسْلِمِينَ النَّا قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمُرَّا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْخُنْ أُوْلُواْ فَرَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٠﴾ لَهُ ۚ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فِنَاظِرَةٌ ۚ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَا

بالياء بدل التاء يعلنون يعلنون بالياء بدل

فاً لقه كسر الهاء بدون الصلة

ٱلْمَلَوُّا إِنِّيَ

إبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها وفتح ياء (إني)

الملؤا أفتوني إبدال الهمزة الثانية واوأ أَتْمِدُّونَنِ م بالياء وصلاً

ٱلۡمَلَوُٰا أَيۡكُمۡ

مفتوحة

أَنَا ءَائِيكَ إثبات الألف (الموضعين)

لِيَبْلُونِيَ

الشكر تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

جَآءَ سُلَيْمَٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآ ءَاتَٰنِءَ ٱللَّهُ-ءَاتَىٰكُمْ بَلْأَنْتُو بَهِدِيَّتِكُو لَفُرْحُونَ ﴿ ۖ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا بجُنُودِ لَا قِبَلَ هُمُ بَهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنَّهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ يَّاأَتُهُا ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِيني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ ٢٨ۗ ﴾ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ْءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿ ﴿ أَ ۚ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ، عِلْمُ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ اليكَ بهِ ۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَّفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَنذَا لرَبِّي لِيَبْلُونِيٓءَأَشْكُرُأَمُ أَكُفُرُّومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ بِحَـُومَنكَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنُّ كُرِيمٌ ﴿ ثَنَّ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهَٰئَدِيٓ أَمُّرَ تَكُوثُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا هَتَدُّونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوْ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْ اللهِ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَعَبُّدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِم وَ اللَّهِ اللَّهُ الدُّخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ قَ

أَنُّ اعبدوا ضم النون وصلاً

مُهلک ضم الميم وفتح اللام

**إنّا** كسر الهمزة

بروتهم کسر الباء

أَبِنَّكُمُ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أُخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَأَلَ يَكُوُّمِ لِمَ تَسْتَعْجِ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ اَظَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَنِ مَّعَكَ قَالَ طَيْرِكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوُّمٌ ثُقْتَنُونَ ﴿٧﴾ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفَسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْ لَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُوليِّهِ عَمَا شَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ أَنَّ وَمَكَّرُواْ مَكَّرًا وَمَكَرْنَا مَكَرًا وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ۖ فَٱنظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمَّ أَجُمُعِينَ الله الله المُوتُهُم خَاوِيةَ أَيِمَاظُلُمُوٓ أَإِنَ فِي ذَالِكُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ 00 ۗ وَأَبْعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ثُنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ الْبِيِّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنْثُمُ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ



فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ عَالَوا لَخْرِجُواْ عَالَ لَوَا أَخْرِجُواْ عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَةِ كُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنْطَهَّرُونَ ﴿ ثُنَ فَالْجَيْنَ لَهُ وَأَمْطَرُنَا وَأَمْطَرُنَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَدِينَ ﴿ ثُنَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَيْ عِبَادِهِ اللَّذِينَ الْمُعَامِّةُ عَالَمُهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ثُنَ اللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ثُنِي عَبَادِهِ اللَّذِينَ الْمُعَامِّةُ عَالِمَةُ عَلَيْ عَبَادِهِ اللَّذِينَ الْمُعَلَقَى عَالِمَ اللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ثُنَا اللَّهُ عَلَيْ عَبَادِهِ اللَّذِينَ الْمُعَلَى اللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ثُنَا اللَّهُ عَلَيْ عَبَادِهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَبَادِهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَبَادِهِ اللَّهُ عَلَيْ عَبَادِهِ اللَّهُ عَلَيْ عَبَادِهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَبَادِهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعِلْمُ عِلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعَلِي عَلَيْ عَلَا عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُولِ الْعَلَالِقُ عَلَيْكُولُولِ

شرگون بالتاء بدل الباء

أُمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَالسَّاءُ وَأَنْ السَّمَاءُ وَأَنْ السَّمَآءِ فَأَنْ السَّاءُ وَالسَّاءُ وَلَالسَاءُ وَالسَّاءُ وَالسَّاءُ وَالسَّاءُ وَالسَّاءُ وَالسَّاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَّاءُ وَالسَّاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاءُ وَالْمَالَالِمُ السَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالْمَالَالِمُ السَاءُ وَالسَاءُ وَالْمَالَالَّ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَالَالَالِمُ السَاءُ وَالسَاءُ وَالْمَالَالِمُ السَاءُ وَالْمَالَالِمُ السَاءُ وَالْمَالَالَّالِمُ السَاءُ وَالْمَالَالِمُ السَاءُ وَالْمَالَالِمُ الْمَالَالِمُ الْمَالَالِمُ الْمَالَالِمُ الْمَالَالِمُ الْمَالَالَّالَّالَّالَّالِمُ الْمَالَالِمُ الْمَالَالَالَّالَّالَّالَّالَالِمُ الْمَالَالِمُ الْمَالَالِمُ الْمَالَالِمُ الْمَالَالِمُ ال

أُدلُكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (جميع المواضع)

أَمَّنَ جَعَلُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا آنَهُ لَرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ اللَّهِ بَلْ رَوَسِي وَجَعَلَ اللَّهِ بَلْ مَا اللَّهِ بَلْ مَا اللَّهِ بَلْ مَا اللَّهِ بَلْ مَا اللَّهِ بَلْ اللَّهُ مَا اللَّهِ بَلْ اللَّهُ أَمَّنَ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ أَتَ مُرْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ الْمَنْ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ اللَّهُ مَا لَكُ مُونِ اللَّ الْمَنْ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَفُونَ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلُولُ الْم

تَذُكُرُونَ تشدید الذال وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ قِلْيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ اللهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي

نشرا بنون وضم الشين ظُلُمَنْتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْنَ بُشْمُ ابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

أَمَّن يَبِدَوُّواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ أَنَّ بَلِ ٱدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَّ بَلَهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مَا كُفُرُوٓا أُءِذَا كُنَّا ثُرَّابًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنًّا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّاۤ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ 💮 وَيِقُولُونِ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧ ۖ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٧ ۗ وَإِنَّ رَبَّكِ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِنَّا رَبُّك لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُوبَ ﴿٧ۗ الْ

أمان المعردة الثانية مع الادخال

إذا همزة واحدة مكسورة على الإخبار

الينا سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال وهو

الدُّعَآء إذَا تسهيل الهمزة الثانية وصلاً

> € (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3

**إنَّ** كسر الهمزة

ا توه همزة وبعدها ألف (مد بدل) وضم التاء ثم

تعسبها

كسر السين

وهی اسکان الهاء

كُمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتِيَ وَلَا شَمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ أَ كُنَّ إِمَا أَنتَ بَهُدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسَمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم تُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاتِّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَيْدِينَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَنَّ وَيَوْمَ نَعَشُّرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مُ اللَّهِ عَتَى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايِتِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنْئُمُ تَعْمَلُونَ ( الله ) وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلَمُواْ فَهُمَّ لَا يَنطِقُونَ ( الله الله المُر يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًاْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْكَتِ لِٰقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَ خِرِينَ ﴿</ ﴾ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَاتِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خِبِيرٌ بِمَاتَفْعَ

فرع كسر العين دون تنوين

مَن جَاءَ بٱلْحسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَبِإِ ءَامِنُونَ ﴿٨٠) وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُحُزَّوْنِ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنَّ أَعْبُدُ رَبِّ هَمَاذٍ هِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرِتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ وَأَنْ أَتُلُواْ الْقُرْءَانَّ فَمَن اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ إِنَّ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ ١٠﴾ وَقُلاً لَحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُو عَايَكِهِ عَنْعُرِفُونَهَ أَوْمَارَتُكِ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِهِ طسّمَ ﴿ ثُا يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ ثَا نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفَرْعَوْنِ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِرِ نُؤُمِنُونِ ۖ ﴾ إنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي دِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

أُبمّةُ تسهيل الهمزة الثانية

فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿

المنبئ العشرون

و الله المنظمة المنظمة

وَنُمَكِّنَ لَهُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنِ وَهَدَمَدنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونَ اللهُ وَأُوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰٓ أُمِرِ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْمِيمَ وَلَا تَخَافِي وَلا تَحْزَنْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُ مُ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فرْعُوْنَ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِعِينَ ﴿ ﴾ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنا آوُنتَ خِذَهُ وَلَدًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتْ لَكُبْدِي بِهِ عَلَوْكَ أَن رَّيَطْنَاعَكِي قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذَلَّكُو عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللهِ فَرُدُدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَنَّ نُقَرَّ عَيَّنُهُ كَاوَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, وَٱسۡـتَوَىٰٓ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَٰلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَيَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ ، وَهَنذَا مِنْ عَدُوَّةٍ -فَٱسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَوَكَرُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنَ ۚ إِنَّهُۥ عَدُقُّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ (٥) قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمَتُ نَفْسِي فَأُغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّ هُو هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيٌ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ اللهُ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنَصَرَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُكُ, قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَويُّ أُ مُّبِينٌ اللهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَذُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقَتُّلُوكَ فَأُخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَخْرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ بَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (١١)

رُجِّت فتح الياء

وَلَمَّا تَوْجَّهُ تِلْقَاءَ مَذَيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الانسَقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاتُهُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اللهُ فَسَقَى لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ اللَّ فَإَاءَتُهُ إِحْدَدُهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياتَ وِقَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ بَجُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يَثَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهِ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُربِدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ ١٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِينَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ

اِنِيَ فتح الياء

سَتَجِدُ فِ فتح الياء

قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَيٌّ وَأُللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ ١٠٠٠ }

فَلَمَّا قَضَيْ مُوسَى ٱلْأُجِلِّ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لِّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنِ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ الله عَلَمَا أَتَكُهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبُكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَيَ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ثَنَّ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهُ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلِّي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُوسَيَّ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَسُلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رُّيِّاكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُحِيَّ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمًا فَكْسِقِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخي هَـُرُونِتُ هُوَ أَفْصَحُ مِنّي لِسَــانًا فَأْرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَايُصَدِّقُنِيٍّ إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهِ الْمُ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجِعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِنَايَتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ (٣٠)

وهی استان ا

إلى فتح الياء (جميع المواضع)

**لُّعَلِّيَ** فتح الياء

جِدُوةِ كسر الجيم

الرَّهُبِ

معي إسكان الياء

رد ا

نقل حركة الهمزة إلى الدال وحذف الهمزة

يُصَدِّفَنِي إسكان القاف رَبِی الماء

لَّعَكِيِّيَ فتح الياء

يرجعون فتع الياء وكسر الجيم

أَبِمَّةً تسهيل الهمزة

جَآءَهُم ثُوسَى بِعَايَكِنِنَا بَيِّنَكِ قَالُواْ مَاهَلِذَآ إِلَّا سِحْرُ سَكِمْعَنَا بِهَكَذَا فِي ءَابِ آبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ﴿ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ - وَمَن تَكُونُ لَهُ,عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿ ۖ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىٰدٍ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَنهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَعَكِمْ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إلَىهِ مُوسَى وَ إِنَّى لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ ٢٨ ۖ وَٱسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ، فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا الإسماك فأخَذْنَكُ وَجُنُودُهُ, فَنَسَذُ مِّ فَأَنظُرُ كُنْفُ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِلمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَلْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونِ ﴿ اللَّهِ وَأَتَّبَعُنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱللَّانُيَا لَعَنَكَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنِ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَالْيَثُ مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُّونَ ٱلْأُولَى

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنِكَ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدينِ ﴿ وَلَنكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُ ٱلْمُحُمُّرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهَٰلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايِئِتِنَا وَلَئِكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ ثَنَّ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنكِن رَّحْمَةُ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِن نَّاذِيرِ مِن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ ا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا ۚ فَلَمَّا جِئَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِ مِثْلَ مَا أُوتِ مُوسَىٰ أَولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهُ رَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَيفِرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُوا بِكِنْبِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمُّ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِلِمِينَ

سُلِحِكِنِ فتح السين وألف بعدها



وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونِ ﴿ أَلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عَمْمِهِ عِيْوُمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَإِذَا يُنْاَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِ ۗ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسَلِمِينَ ﴿٣٠ أَوْلَيْكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا سُمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ وَهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ اللهِ وَقَالُواْ إِن نَّتِّعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِن لَّدُنَّا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمْ رَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّنَ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِنَأُومَا

**وُهُوَ** إسكان الهاء

> تُجِين بالتاء بدل

عُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥)

وَمَآ أُوتِيتُ مِ مِّن شَيْءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن لَا ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْكُ مَتَنعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ تَوْلَآ إِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغُويْنَكُهُمْ كُمَا غَوَيْنآ تَبَرَّأْنَاۤ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ الله وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمُ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ هُمُ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَمْنَدُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ فَعَمِيَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمَيِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهِ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿٧٧ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ

فهو إسكان الهاء

مم هو إسكان الهاء وصلاً، ويبدأ بها بالضم

**وَهُوَ** إسكان الهاء

ٱللَّهِ وَتَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَثَّبِكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ

صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُو ٱللَّهُ لاَ إِلَنه إِلَّا هُوَّلَهُ

ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ

أرانسم تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

زُهُ يُتُمُّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٧﴾ قُلْ أَرَءً يُتُمِّرُ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فيةً أَفَلا تُبْصِرُونَ اللهُ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٧) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ لَا اللَّهِ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرِّهَانَكُمُ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِر مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمَّ وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوٓأُ بِٱلْعُصِّبَ مِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ (٧) وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنِ كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

عندی فتح الیاء

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمْ ٱلْمُجْرِمُونِ ﴿ ﴿ فَكُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ ع فِي زِينَتِهِ عَلَى اللَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُودِي قَارُونُ إِنَّهُ الذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُّمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلُقَّ لَهَا ٓ إِلَّا ٱلصَّكَبُرُونِ ﴿ ﴿ فَاسَفْنَا بهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، بِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْلاَ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ وُلا يُفْلِحُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ ١٨ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

لخُسِفَ ضم الخاء وكسر السين رِّ بِی فتح الیاء

الْمَ اللَّهُ أَحْسِبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا

يُفْتَنُونَ اللهُ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَلَيْعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمُلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ اللهِ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمُلُونَ

ٱلسّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يَرْجُواْ

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمَن

جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ الَّ

وهو

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمُ لَسِّيَّاتِهِ، وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ ۖ وَوَصَّلِبَنَا ٱلِّإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُدِّ خِلَتَهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ وَلِيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ (١١) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُمْ مِّن شَيْعٍ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُكِ أَنْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِهِمٌّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ

فأنجيننه كأصحب الشفينة وجعلنها ءاكة للعكمين اللهِ وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرَّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَكَ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ٧٧ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَرُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ اللَّهِ لَكُذِّبُ مَن يَشَآهُ وَمَرْحَمُ مَن يَشَآهُ وَ إِلَيْهِ تُقُلِّبُونَ اللهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ السَّ

> جَوَاتَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَفْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَىنُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّازِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنِ لِقَوْلِمِ يُوْمِنُونَ اللهِ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُر مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِنَنَا مَّوَدُّهُ مَ بَيْنِكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَّ مَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَا مَنَ لَهُ وَلُوطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِزُ إِلَىٰ رَبِّحَ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَاتَيْنَكُهُ أَجُرَهُ فِي ٱلدُّنْيِكَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتَٰتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِّ أَنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

اَیّن ذُرُر پالتا النال بالتوین مع الاقلاب فتح النون فتح النون

> النُّبُوءَة تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد

أبنكم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال سمي عَ إشمام كسرة السين الضم

أَهْلِ هَلَاهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَا لَنُنَجِّينَهُۥ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا أَن جِكَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بهم وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَحَفُّ وَلَا تَعَزَّنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهُل هَنذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَامِنُهَا ءَاكَةُ بَيْنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٣٠) وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَائِمِينَ اللهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِن مَّسَكِنِهِم وَزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ الْمَ

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ إِنَّا مُهْلِكُوٓ أ

وثمودًا

وَقَكُرُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَ هُمْ ثُمُوسَىٰ بِٱلْبَيّنَتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَهِفِينَ اللهُ عَكُلًا أَخَذَنَا بِذَنْبِةٍ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْكَ اللهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ اَكَمَثُلُ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ بُوتٍ لَوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ (1) إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِدِهِ مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ (أَنَّ وَتِلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۖ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ اللهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَيةً لِلمُوْمِنِينَ اللهُ أَتْلُمآ أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأُقِيمِ ٱلصَّكَافِةِ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

البيوت كسر الباء تدعون بالتاء بدل الياء

> **وُهُوُ** إسكان الهاء



ا وَلَا يَجُادِلُوَاْ أَهُلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدُ وَالْحَوْنَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَاب يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَمِنْ هَلَوُّلَآءِ مَن نُؤْمِنُ بِهِ } وَمَا يَجُحُدُ بِ الْكِلْبَالَ إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهُ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنكِ وَلا تَخُطُّهُ وبيمينِكَ إِذَا لَا رَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَلْ هُوَ ءَايَنْ أَيْدَنُ يُدِّنُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْمِلْمُ وَمَا يَجِّحُدُ بِ اَيُدِينَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّا وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ أُنِّ مِن رَّبِّهِ عَقُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نُذِيرُ شُّبِينُ اللهُ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّالَىٰ عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ عَلَى إِللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِدًا يعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٥٠)

تَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجُلُ مُسَمَّى لَجُآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمُ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْمَ يَغْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ الله يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقً أُو الْمَوْتِ أَثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنْبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِن عَنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَانِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكَّلُونَ ﴿ ٥ وَكَأَيِّن مِّن دَاتَّةٍ لَّا تَعْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِن السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلِّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وهو

لَهُی سکان الهاء

وَلِيْتَمَنَّعُواْ

وهو

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَٰوةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُّ لُوَّكَ انُواْيِعَ لَمُونَ اللهِ فَإِذَارَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَفَهِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعِمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنِينَ اللَّ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَمُعَ بِسْ إِللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَازُ ٱلرِّحِيمِ اللهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللهُ فِي آدَىٰ ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ عُلَبُهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ ۚ إِنَّ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَ بِإِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ الْ بنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (٥)

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِحَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْخِيَوْةِ الدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمِّعَ فِلُونَ ٧ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسهم مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآعِ رَبِّهِم لَكَنفِرُونَ اللهُ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَكُثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الَّ ثُمَّاكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُواْ ٱلسُّوَأَيَ أَن كَذَّبُواْ بِاينتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَلَمْ يَكُن لُّهُم مِّن شُرَّكَا بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَايِهِمْ كَنفِرِينَ اللهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ الْ

عُنِقِبَةً

وَأَمَّاٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصبحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللهُ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكُذَالِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَايَتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشُرُ تَنتَشِرُونِ اللَّ وَمِنْ ءَايَلتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجًا لِّتَسَكُنُواً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ إِلَى لَاَيْتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَا لِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُوٰنِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ الْآ ) وَمِنْ ءَايَـنِهِ - مَنَامُكُم بِالْيُل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَكِمِهِ مُرْمِكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنَزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي - بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِنَ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لِلْعَاكِمِينَ فتح اللام

وهو سكان الهاء (جميع المواضع)

وَمِنْ ءَايَىٰنِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦۚثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ١٠٠٠ وَلَهُ,مَنفِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ وَ قَانِنُونَ ٣ وَهُو ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٠) ضَرَبَ لَكُم مَّتَ لَا مِنْ أَنفُسِكُمُ هَل لَّكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُم مِّن شُرُكَاءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُمْ كَنَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَلِٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوٓاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَكَلَ ٱللَّهُوَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ اللَّهِ فَأُقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ۚ ٱلاَ بُدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهَ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّدُ وَلَاكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ فَمُنِينِينَ إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأُقْيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ مُنْ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمُ فَرِجُونَ الله



فَهُوَ

رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ لِيَكُفُرُواْ بِمَ ءَانْيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّ أُمَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ عِيشُرِكُونَ ﴿ وَ الْمَا أَذُقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَآوَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ ٣٦ أُولَمْ مَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْنَ لِقَوْمِ ثُوِّمِنُونَ ﴿ ١٧ ۖ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ وَمَآءَاتَيْتُ مِقِن رِّبَا رَّبُواْ فِي آَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ انْيَتُهُ مِّن زَكَاوَةٍ تُريدُونَ وَجْدَاللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ ۚ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمُ هَـُلُمِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ ثُ طُهَرِ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿

لِّتُرْبُولُ بالتاء المضمومة وسكون الواو

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْبِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ للا مَردُ لَهُ ومِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَدَّعُونَ اللهِ كُفُرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ.وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَ دُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَضْلِدِةً إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ الْ وَمِنْ ءَايَنِهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ، وَلتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْأَنَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱننَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ ۖ وَكَابَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ } فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبْل أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ اللهِ فَأَنْظُرْ إِلَى ءَاثُنِ رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أثر حذف الألف بعد الهمزة وبعد الثاء - على

**وُهُوُ** إسكان الهاء الدُّعاءَ إذا تسهيل الهمزة الثانية وصلاً

مِّنضُعْفِ بَعَّدِضُعْفِ ضُعْفًا

> **وُهُو** إسكان الهاء

وجهأ واحدأ

تنفع بالتاء بدل الياء

أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ يَعْدِهِ عِكْفُهُ ﴾ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَإِذَا وَلُوا مُذْبِينَ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَمَا أَنتَ بِهَا دِ ٱلْعُمْى عَنِ ضَلَالُنْهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا نُ بِعَايَٰنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَهُ إِنَّ اللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لِضَعْفِ قُوَّةً ثُكَّرَ جَعَلَ مِنْ بَعَ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يُخْلُقُ مَايِشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ ١٥٠﴾ وَمَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ عَيْرَ سَاعَةٍ كَانُواْ يُؤَفَكُونَ ﴿ فَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَا لَإِيمَنَ تُتُمُّ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعَثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ كُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ۚ فَكُوْمَ إِذِلَّا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ ذِرَتُهُمُ وَلَاهُمُ يُسَ لَبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ



وَيَتَّخِذُهَا

هُزُوًا إبدال الواو همزة

المجر المرابعة المرا

**وُهُو** إسكان الهاء أَنُّ الشَّكْرِ ضم النون وصلاً (الموضعين)

وهو

يبني كسر الياء (جميع المواضع)

مِثْقَالُ ضم اللام

> ور تصعر ألف بعد الصاد وتخفيف العين

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقُمَنَ ٱلْحِكُمةَ أَنْ ٱشُّكُرْ لِلَّهِ وَمَن نَشْح يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كُفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّى حَمِيكٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإَبْنِهِ - وَهُوَ يَعِظُهُ. يَبُنِيَّ لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَمٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَا لُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أَوْصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنِيَّثُكُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ يَنْهُنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْفَ الَ حَبَّةِ مِّنُ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَنْهُنِّي أَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَن ٱلْمُنكُر وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمْوُرِ اللهُ ۚ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرِحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّهِ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُٱلْحُمِيرِ (١١)

لَمْ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَلِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِئَبِ ثَمْنِيرِ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوۡكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهُ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرُوةِ الْوُثْقَيُّ وَ إِلَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (١٦) وَمَن كَفَرَ فَلا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُورِ عُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ اللَّا وَلَيِن سَأَلَتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحُمْدُ يِلَّهِ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يِمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠



**وُهُوُ** إسكان الهاء

محرِّ للفُّ ضم الياء وكسر الزاي تر م ترعون بالتاء بدل الياء

أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ خَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَعِرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِمُسَمَّى وَأَكَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْصَبِيرُ اللَّهُ ٱلْمُتَرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاعَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُل دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّفَنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ ٣٠) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يُومًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ وَشَيَّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ الْغَرُورُ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غُذَّا وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرً اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرً

ب لارتب فيه من رَّبّ ٱلْعَالَمِينَ لُونَ أَفْتَرَيْكُ بِلَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَمْ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْضَّمَا لَكُمْ مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكّْرُونَ ﴿ ۚ يُدَبِّرُٱلْأَمُّرُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ ۗ ۞ ذَٰلِكَ عَلِمُٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٠) ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خُلْقَ ٱلْإِنسَيْنِ مِن طِينٍ ٧ ثُرَّجَعَ نَسَّلُهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مِّهِينِ ﴿ ثُمُّ شُرَّسَوَّكِهُ وَنَفَخَ فِه مِن رُّوحِهِ إِنَّ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأُفَعِدَةً قَلِيلًا مَّا نَشْكُرُ وينَ ﴿ ۚ وَقَالُواْ أَءِ ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي َ فَلْقِ جَدِيدٍ إِبِّلَ هُم بِلِقَآءِ رَبِّم مُكَفِرُونَ اللَّ ﴿ قُلْ يَنُوفَ لَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ

السَّمَآ. إِلَى سهيل الهمزة

أُوذًا تسهيل الهمزة الثانية مع

الآ همزة مكسورة على الإخبار



وَلَوْتَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَرَبِّهِمْ رَبِّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِتْنَا لَا نَيْنَاكُلُّ نَفْسِهُدَ لَهَا وَلَكِنَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ السَّ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُ مُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ الْخُلدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله إِنَّمَايُؤُمِنُ بِاَينِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَاخَرُواْ شُجَدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ اللهِ اللهِ اللهُ عَنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيُنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقَأَ لَا يَسْتَوْدُنَ اللهِ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَمَّاٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَغُرُجُواْمِنْهَا أَعِيدُواْفِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل





أَيمَّةً تسهيل الهمزة الثانية

الماء إلى تسهيل الهمزة الثانية

النبي مي النبي المنطقة المنطقة وزيادة

**ٱلَّنِّي** 

- 3 5 5 -

نطهروز فتح التاء وتشديد الظاء

الظاء وتشديد الهاء مفتوحة وحذف الألف

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

النبي يم أولى المنطقة وزيادة وزيادة ما المدالة وزيادة ثم المدالة المرافقة المنطقة الم

يَّاَيُّهُا ٱلنَّيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا ۞ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ كَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَا جَعَلَ أَزُوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُورٌ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفَوٰهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ اللَّهُ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُهُ بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلِي بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمَّ وَأَزْوَجُهُمَ أُمَّهَا مُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورًا ﴿ اَ

النبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

> الظنونا الظنونا اثبات الألف وقفاً ووصلاً

مُقَامً فتح الميم الأولى

النبيءَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

بيوتنا

لأتوها همزة قطع دون مد

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَآخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا الْ لِيَسْئَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٨ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ بِغَمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِهَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتِنَاعُورَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلُو دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَاَّتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَذْبَئَرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ﴿۞ُ

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله الله المُعَوَّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَالِينَ الإخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَأْ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْغُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١) يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب لَمْ يَذْهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْكَآبِكُمُ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَنَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ لَّ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً \* حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُ وَذَكْرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا اللَّهُ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

محسبون کسر السین

ا ر ر کو و سوة کسر الهمزة

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠٠

ىي نَحْبَـهُ، وَمِنْهُم مَّن مَنْ ظُرٌّ وَمَا بَدُّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ ٣٠ ۖ لِّيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَدِّينَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوَّمِنِينَ ٱلْقِتَالُّ وَكَابَ ٱللَّهُ قُوِيتًا عَزِيزًا ١٠٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهَرُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَـ ثُلُوبَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ ﴿ كَا يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُلْ لِآزُوكِ إِن كُنتُنَّ تُرِدْ ﴿ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجِّرًا عَظِيمًا ﴿١٠) يَكْنِسَآءَٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلْحِشَةٍ ثُبَيِّنَةٍ يُضَلَعَفُ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ٣

شا أو إسقاط الهمزة الأولى

النَّرِيمَ مِ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همذة معالد

النبي عرب تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع الد

النبي و النباء مساكنة وزيادة همزة مع المد

النسكة إن تسهيل الهمزة الأولى

بيُوتِكُنَّ كسر الباء (الموضعين)

ارزقا ڪريما (٣١) پنس مرّتين وأعتدناكم كَأُحَدِ مِّنَ ٱلِنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْآَنَ فَلَا تَخْضَعُنَ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣٠) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَٱذَكُرْبَ مَايْتُكَيْ فِي يُوتِكُنُّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْقَنِنِينَ وَالْقَنِنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِينَ لصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ لِّدَقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَا فِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَيْسِرًا كِرَاتِ أَعَدُّ اللهُ لَهُم مَعْفَرَةً وَأَجْرًا عَظِمًا

تَكُونَ

مُؤْمِنَةِ إِذَاقَضَى ٱللَّهُ وَرَسُ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمَّرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَلَا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَا كَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأُتَّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِ ديهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَهِ ، زَدْ مِّنْهَا وَطِرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَايَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُّوَجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوَاْمِنْهُنَّ وَطَرَّاوً كَانَ أَمُرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٧٧ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِنِ قَبْلُ وَكَانَ أَمُرُاللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغَشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَلَيْم رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِي يَتَأَثُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَّكُرُ وِٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَسَبَّحُوهُ بُكُّم وَأُصِيلًا (1) هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمُومُ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورَوكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَ

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

النبيتيئن تخفيف الياء ساكنة وزيادة ٱلنَّبِيَّ <sup>م</sup>ُ انَّا

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ثم إبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها (الموضعين)

لِلنَّبِيِّ إِنَّ وصلاً: مثل حفص

لِلنَّبِيَمِ وقفاً: همزة بعد الياء

النبي مي أن تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ثم إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

كَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِأَ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ أَن تَمَسُّوهُنِ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّ فمتعوهن وسرحوهن سراحاجم أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَا خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَنِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَا



بيوت كسر الباء

النبِيِّ إلا وصلاً: مثل حفص النبِيَّ عِ

النجيءَ همزة بعد الياء مع المد

تُرَجى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعُونَ إِلَيْك مَن تَشَاءُ وَمَن لَّهُ وَمَن مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰ لِكَ أَدۡفَىٓ أَن تَقَرَّ أَعۡيُـ وَلَا يَحْزَبُ وَيُرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا طَلِيمًا اللهِ لَا يُحِلُّ لَكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (٥٠) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَٱلنَّبِيّ إِلَّآ أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰنَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحِي مِنكُمٍّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَجِيء مِنَ ٱلْحِقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَان لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولِكِ ٱللَّهِ وَلَا آَن تَنكِحُوٓاْ أَزُوَجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَالْ إِنْ تُبْذُواْشَيْعًا أَوْتُحَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَكَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ فَا اللَّهُ مَا الْحَق

أَبْنَاً. إِخْوَنْهِنَّ تسهيل الهمزة الأولى

أَبْنَاءِ أَخُواتِهِنَ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

النبي و تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

> وري النابي المساحد والمساحد والم

النبي مرابع الناء ساكنة وزيادة همزة مع المد

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآهِ نَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنُّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (00) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱحْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ قُل لِّأَزَّوَجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيُّنَّ وَكَاك اللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَمْ يَنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُيِّلُوا تَفْتِيلًا ١٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ لَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُذُرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ خَالِدِينَ فِهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ مِنِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَيْتَنَآ أَطَعَنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ١ وَقَالُواْ رَبِّنا ٓ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُمْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنَاءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كُمِرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ۚ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۚ إِنَّهُۥكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ ۚ ۚ لِلَّهُ لَيْعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِيتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٧﴾

الرسولا إثبات الألف

السبيلا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

> كثيراً بالثاء بدل الباء

حَمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ

لْأَخِرَةً وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو

مُرَالْغَفُورُ ﴿ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْدُمِثْقَالُ

ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاّ أَصْعَارُ مِن ذَالِكَ

وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شُبِينِ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ أُولَيَمِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كريةٌ (الله وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ لْهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ

الَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَى صِرُطِ

الْعَزِهِزِٱلْحَمِيدِ (١) وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفُرُواْ هَلْنَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ

بُنَتِ ثُكُمْ إِذَا مُزَّقْتُ مِكُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧

أَفْتَرَيٰعَكَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ اللَّالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( أَفَاهُ رَرُواْ إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ وَمَاخَلْفَهُم مِّرِبَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأَ نَخْسِفْ بِهِمْ ٱلْأَرْضَأَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدِ ثُمِنِيبِ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيْنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلَّا يَجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِّ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (اللَّهُ أَنْ أَعْمَلُ سَنبغَنتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرَدُّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحَّا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهُا شَهَرٌ وَرُوَاحُهَا شَهَرٌ <u>ۅؘٲڛۘڵ</u>ڹٵڶڎؙۥؘؗؗۼؽڹۘٱڵڣۣڟٝڔؖۅؘڡؚڹۘٱڵڿؚڹۜڡؘڹۑۼۘڡڷؙؠؽڹؘؽۮٮ۫ۑ؞ؚؠٳ۪ۮ۫ڹؚ رَيِّهِ ۗ وَمَن يَرِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفُ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يعُملُونَ لَهُ مَايِشَاء مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِ ٱعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقِيلِلُّ مِّنْ عِبَادِي**َ** ٱلشَّكُورُ اللهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَمُهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاَبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِسْأَتُكُ فَلَمَّا خَرَّ يَبَيَّنَتِ ٱلِجُنُّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

كِسْفًا إسكان السين

٩٥٥٥ المالية المالي

آلسَّمَآ. إِنَّ

تسهيل الهمزة الأولى

منسكاته

مُسَكِنِهِمُ فتح السين وألف بعدها وكسر الكاف

أُحَـــُـلٍ إسكان الكاف

أبدال النون ياءً وفتح الزاي وبعدها ألف بدل الياء

الكفور في المراء

صكق تخفيف شدة الدال

> م اللام وصلاً

مِّ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن وَٱشۡكُرُواْ لَهُ بِلَّدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ لٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِ يْنَاهُم بِمَاكُفَرُواْ وَهَلْ بُحُزى نُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنْرَكِنَافِهَا قُرُى ظُنِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنْرَلِيبِيرُواْ فِهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْ دِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمُ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَى لِنَعْلُمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظُ (١٦) قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ كُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلأرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ اللهِ

**وُهُو** سكان الهاء



**وُهُوُ** إسكان الهاء

وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مَتَّى إِذَافُرَّعَ عَن ۚ قُلُوبِهِ مَوَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمَّ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ الْ أَوْلِيَّا فَلَ لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلَا نُسْتَكُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (00) قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَعَكُلَّا بَلْ هُو ٱللَّهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْأَنَّا وَيَقُولُونَ مَتَى هَنِذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ قُل لَكُمُ مِّيعَادُ يَوْمِ لِلَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّوِّمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيُّهِ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِيمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اللَّهُ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَحُنُ صَـٰدَدۡنَكَ عَنَ ٱلْهُكَكُنُ بَعُدَ إِذْ جَآءَ كُوبَلُكُنتُ مِ تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَنَ نَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَة لَمَّا رَأَوْاْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغَلَالَ فِي أَعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُولْ هَلْ يُجْدَزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ - كَيْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مِن نَذِيرٍ إِلَا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ - كَيْفِرُونَ ﴿ اللَّ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَ ثُرُ أَمْوَ لَا وَأُولَندًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّأَ كُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٠ ۗ وَمَآ أَمُو لَكُمْ وَلِآ أَوْلِنَدُكُمْ بِالَّذِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيَ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُوْلَيَإِكَ لَمُمَّجَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعِمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ الْ ١٨ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لُهُ.وَمَآ مُّهُو هُو خَايِرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَا نَفَقَتُم مّن شَيْءِ فَهُو يُخْلِفُ

فَهُوَ إسكان الهاء

وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِةِ أَهَـُؤُلِآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهُ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْمِوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَلِّبُونَ ﴿ اللَّهِ ۖ وَإِذَا لُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَلْتَنَا بِيَّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنِذَآ إِلَّا إِفُّكُ مُفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَآءَ انْيُنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُشُونَهَا ۗ وَمَاۤ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمۡ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ۗ ۗ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَكَذُّبُواْ رُسُلِيُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ثُنَّ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُو اللَّ

ر م بر بر بر م نحشرهم بالنون بدل الياء

> نقول بالنون بدل الياء

اهنولا. إِيّاكُرْ تسهيل الهمزة الأولى



فَهُوَ إِسكان الهاء

رُجِّت فتح الياء قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ (اللهُ قُلْ إِن صَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَيِمَا يُوحِي إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وَالْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَيْمَا يُوحِي إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وَالْمَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

اَلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلمَكْتِمِ كَةِ رَسُلاً أُولِيَ الْجَنِحَةِ مَشْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدَيْرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ النَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَ اللَّهُ النَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَ اللَّهُ وَمَا يُمْسِكَ لَهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَعْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللْعُلِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعُلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يَشَآءُ إِنَّ

وجهان: ١.إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَّ كُذِّبَتْ رُسُكُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَ كَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّيَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْبِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُوْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّبْلِحَتِ لَمُهُ مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ﴿ ۚ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ عَفْرَءَاهُ حَسَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَدِي مَن يَشَآءً فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرَّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا كَذَاكِ ٱلنُّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُٱلْكَامُ ٱلطَّيّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ مَرْفَعُهُ مُواَلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَيْكَ هُوَيَنُورُ اللهُ وَٱللَّهُ حَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ عَوْمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمِّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرودِ إِلَّا فِي كِنْبَإِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ للَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ

تَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهِلْذَ مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ نَةُ تَلْبَسُونَهَا وَيُرَي ٱلْفُلْكِ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَثُولِجُ ارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِي لِأُجَل مُّسَمِّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ اللَّهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يسمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا أَسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَهُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَيْثُ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴿٧٧﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرِ أَخْرِيكُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ يَنَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَـزَّكِّي فَإِنَّمَا يِـتَزَّكِّي لِنَفْسِيةٍ ـ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ

وگی دین دین دین دوری

وجهان:
۱. إبدال
الهمزة الثانية
واوًا مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة

أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنُ انَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذَّبَ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْ ٱلْمُندِ الصَّاثُمُّ ٱلْخَدْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ الصَّ أَلُوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ ثُمَرَٰتِ تُخْنِلِفًا أَلُّوا نُهُ الْوِمِنُ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ اللَّهِ وَحُمْرٌ ثُّخْتَ لِفُّ بيثِ سُودُ ۗ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِرِ ﴾ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلَّهِ مُغْتَكِفُ أَلُونَهُ وَكَذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلْمَ وَيُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

أَخُدُتُّ إدغام الذال في التاء

العُلَمَةُواْ إن وجهان: ١.إبدال الهمزة الثانية

> بين الهمزة والياء

وَٱلَّذِيَ أُوحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدٍ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ اللَّ أُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنْبَ اَلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَآ فَمِنَّهُمْ ظَالِكُ لِنَفْسِهِ - وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِهَا سُهُمْ فِيهَا حَرِيثُ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ ۗ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَامَةِ مِن فَضِّلِهِ عَلا يَمَسُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُنَافِهَا لُغُوبُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَّ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَحِزِي كُلَّ كَفُورِ ١٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُكِيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظُّن لِمِينَ مِن نُصِيرِ ﴿٧٣﴾ إِنَّ ٱللَّهُ عَالِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَعِلِيمُ إِنَّاكُ السُّدُودِ (٣٠)

يَزِيدُٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَبّهمْ إِلَّا مَقْنَآ وَلَايَزيدُ دُونِ ٱللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ اتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بِينَتِ مِّنْهُ بَلِ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ أَلْلَّهَ يُمْسِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَين زَالْتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِّنَابَةً إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَأَيْمُنَهُمْ لَبِن جَاءَهُمْ نَذِيزُ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ ﴾ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضَ وَمَكْرَ ٱلسَّمِّ بأهله عنه فهل منظرُون سُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُو<mark>يلً</mark>ا رُض فَنظُرُ وأ كُنْفُ كَانَ شَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

أُرَاثِيْمُ تسهيل الهمزة الثانية

بلب زاد ألفاً بعد النون - على الجمع -

٩٥٥٥ المنظ المان 

ٱلسَّيِّئُ الَّذ

وجهان: ١.إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء جرا الجلهم اسقاط الهمزة الأولى

> تَنزيلُ ضم اللام

فَهْیَ اِسکان الهاء

سُدُّا ضم السين (الموضعين)

الذرتهم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ ب جَلَهُمْ فَإِنْ ٱللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَ بَصِيرًا (١٠٠٠) وأُللَّهُ ٱلرَّحِينَ ٱلرِّحِي ﴾ وَٱلْقُرْءَ انِ ٱلْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَ ا تَنزيلَ ٱلْعَزبِزِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُ لِلْسُنذِ رَقُومًا مَّآ نَذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ١٠ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعَنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى أَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَ لُّمَا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ وَسَوَاءً ؟ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْرُلُوْتُنذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُونَ 🕚 إِنَّمَانُن كُرُ وَخُشِي ٱلرَّمْانَ بِٱلْغَيْبِ فَبُشِّرُهُ بِمَغْفِرةِ اللهُ إِنَّا نَحُنُ نُحْيِ ٱلْمُوْتَى وَنَه مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَرَهُمْ مُوكُلٌ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللهُ

وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَاٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٣) إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِّشْلُتَ اوَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُدُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ١١٠٠ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَّرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمْ مِّتَاعَدَابُ أَلِيثُ ﴿ اللهِ قَالُواْ طَكَيْرُكُم مِّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْمِرِفُونَ إِنَّ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۚ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ السَّوَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهِ مَا إِن يُرِدِّنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٣٣﴾ إِنِّ إِذَا لَّفِيضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿٣٤﴾ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللَّهِ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ بِمَاغَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٠ )

أين تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

عَ الْتَخَدُّ لُهُ السهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

اليك فتح الياء (الموضعين)

لَّماً تخفيف الميم

الميّتة تشديد الياء وكسرها

واً لُقَدَّمُرُ ضم الراء

أَذُ لَنا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِمنَ بَعْدِهِ عِن جُندِ مِّن نَّامُنزِلِينَ ﴿ ﴾ إِنكَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُونِحِدَةُ فَإِذَا هُمْ خَيمِدُونَ صَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِ مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ٣) أَلَوْمَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يُّهُ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَايَةُ لِمُّمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأُخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِّن نَجْيِلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ إِنَّ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرِهِ ـ عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُونَ الله سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهمَ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايِئَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسَلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَٱلشَّـمْسُ بَحُـرِى لِمُسْتَقَرّ لَهَا ذَالِكَ تَقَّدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (<sup>(١</sup>) <u>َوَٱلْقَحَرَ</u> قَدَّرَنَكُ مَنَازِلَحَيَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ ﴿ كَا ٱلشَّمْسُ مَنْبَغِي لَمَآ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

ذُرِيّتِهِم ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء

وَءَايَٰةٌ لَمْمُ أَنَّا حَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ اللَّهِ وَخَلَقْنَا لَمُمِّن مِّثْلِهِ عَائِرُكُبُونَ ﴿ إِنْ أَنْ وَإِن نَّشَأْنُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ وَلَاهُمْ يُنفَذُونَ (٣٤) إِلَّارِحْمَةُ مِنَّاوَمَتَعًا إِلَى حِينِ (٤٤) وَإِذَ**ا** قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخُلُفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَاكِةِ مِّنْءَاكِتِ رَبِّمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِ كَ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُو ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ م لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ تُمبِينِ ﴿ ﴿ وَكُونَ مَتَى هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ (١٤) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَ اللهِ مَرْجِعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِ مَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اللهِ عَالُواْ يُويَلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقِدِنَّاهَنَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْنَيْ لُونَ (0) إنكَانَتْ إِلَّاصَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ وَ فَأَلْيُوْمَ لَا تُظُلَّمُ نَفْشُ شَنْعًا وَلَا تُحِدُزُونَ إِلَّا مَاهِ

وجهان ۱. إسكان الخاء حمقدم-مقدم-۲. اختلاس

سكة لطيفة على الأنف لحفص

مَّرُقَدِنَا هَندًا لاسكت على الألف وصلاً شُغُلِ

وَأَنُ اَعْبُ دُونِي ضم النون وصلاً

فتح النون الأولى وإسكان النون الثانية وضم الكاف مخففة

تَعَقِلُونَ بانتاء بدل الياء بانتاء بدل بانتاء بدل

فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِعُونَ (اللهُ) مَّائدَّعُونَ ﴿ ٥٠ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن زَّبِّ زَّحِيمٍ ﴿ ٥٠ وَآمْتَـٰزُوا ٱل أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَبِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ ولَكُو عَدُقُّ مُّبِينُ ﴿ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللهِ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُمْ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ الله هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلُوهَا ٱلْيُومَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْيُومَ نَغْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَن كُولُو نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُنهِمْ فَٱسْتَبَقُواْ لَـ فَأَنَّ يُبْصِرُونِ ﴿ إِنَّ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخَنَاهُمْ كَانَتِهِمْ فَمَاٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَارَجِعُونَ ٧ وَمَن نَّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلا يَعْقِلُونَ ١١٨ وَمَاعَلَّمَنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ اللهُ لِيُسْنِدِرَمَنَ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿



**يُحَزِنِكَ** ضم الياء وكسر الذاي

وهی اسکان الهاء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

برينة كسر التاء دون تتوين وصلاً وصلاً إسكان السين وتخفيف اليم

إِنَّا همزة مكسورة على الإخبار

تسهيل الهمزة

**أُوُ** إسكان الواو

وَٱلصَّنَفَاتِ صَفًّا ﴿ ١ ﴾ فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا ﴿ ٥ فَٱلنَّالِيَتِ ذِكْرًا ا إِنَّا إِلَهَكُمْ لَوَحِدُ اللَّهُ كَانُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَىٰرِقِ ۞ إِنَّازَيِّنَاٱلسَّمَآءَٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍٱلْكُوَاكِ ۞ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ اللهُ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِنكُلِّ جَانِبِ اللهُ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَاكُ وَاصِبُ اللهُ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ مِنْهَا اللَّهُ ثَاقِبٌ اللَّ فَأَسْتَفْلِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أُم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ اللَّ كِلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ اللَّ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهُ وَإِذَا رَأَوْا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ اللهُ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرُمُّبِينُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَءِنَّا لَمَّبِعُوثُونَ اللَّهِ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللَّهِ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ Wُ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَقَالُواْيَوَيْلَنَاهَلَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّٰ هَالَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عِنْكُذِّبُونَ اللَّ المَّشُرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ السَّ مِن دُونِ عَبُدُونَ السَّ اللهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ (اللهُ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ (اللهُ

مَالَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠٠ بَلْ هُمُ ٱلْيُوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ١٧٠ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ ١٨٠ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنَّ بَلْكُنْهُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ ﴿ يَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ ٢ فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِينَ الْآلُ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ﴿ وَ عَنْ وَلُونَ أَبِنًا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ اللهِ عَلَيْ وَمَا تَجُزُونَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ الله عِبَادَاللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ النَّ أُولَيَكَ لَمُمْرِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ الْمُخْلِقِينَ النَّا أُولَيَكَ لَمُمْرِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ النَّافِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ النَّعَكِيمُ عُلَى سُرُرِ مُّنَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَعِينٍ ﴿ اللهِ مِنْ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّرْدِيِينَ النَّ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللَّهُ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ الْكُ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَكْنُونُ اللَّا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ١٠٠ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠

أُدينًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال أَا•نّك تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أُدوزًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إنّا همزة مكسورة على الإخبار

**هُوُ** إسكان الهاء

نِقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ٥٠ ۚ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابَاوَعِظُمَّا أَءِنَّا ٣٠) قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ وَ٥) فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ كُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهِ ٱفْمَا نَعَنُ بِمَيِّتِينَ اللهِ ۗ إِلَّا مُولَلَّنَا ٱلْأُولَى وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ۚ إِنَّ هَاذَالْهُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ ۖ ۖ اللَّهِ اللَّهُ مِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَكِمِلُونَ اللَّ أَذَالِكَ خَيْرٌ ثُرُلًا أَمْ شَجَرَةُ لْزَقَوْمِ ﴿ ١٦ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَ افِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿ ١٣ ۗ إِنَّهَا شَجَرَةً \* اللهُ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَ اللُّهُ وَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِغُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿١٦ۗ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ اللهُ أُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى أَ. كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذُرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذُرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ } الله وَلَقَدُ نَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنْعُمَ





أَبِفُكًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ينگني كسرالياء إني فتح الياء

ستجِدُنِيَ فتح الياء المَوْرُ اللهاء اللهاء

نبیتا یاء ساکنة ممدودة ثم

الله الهاء ضم الهاء ضم الباء ورب ضم الباء ضم الباء ضم الباء

فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ النَّ الْوَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيـمُ النَّ قَـدُ صَدَّقْتَ ٱلرُّوْمَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ إِنَ هَذَا لَهُو ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ اللهِ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ الله وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ الْأَنْ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ الْأَنْ كَذَلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (١١) إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ بَيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَنَى وَمِن ذُرَّيَتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عُبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَكَّنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ الله وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَالِمِينَ اللهُ وَءَالْيُنَاهُمَا ٱلْكِئَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرُّكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ الله إِنَّاكَذَلِكَ بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَقُونَ النَّ أَنَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللهُ اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَكُمُ الْأَوَّلِينَ

فَكُذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللهِ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمٌ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ النَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَلْمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُرَّانًا ٱلْآخَرِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّكُمُ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿٣٣﴾ وَبِٱلَيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٨﴾ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ السُّ إِذَا بَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٠٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ ينَ (١١١) فَٱلْنَقَمَةُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ (١١١) فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ كَا فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيهُ اللهِ وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ ۚ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ ١٤٧﴾ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمْم إِلَى حِينِ الْكُ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ النَّا ۚ أَمْخَلَقْنَا ٱلْمَلَيْهِكَ ۚ إِنَّكَا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللَّهِ أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللَّهِ وَلَدَّ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ ﴿ ١٠٥٧﴾ أَصَطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَسَنِ ﴿ ١٠٥٠)

الي السين السين المسين المسين المسودة مفصولة الوقف

وهو



تَذُكُرُونَ تشديد الذال

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ الْأَنْ الْأَفَلَا لَذَكُّرُونَ الْأَنْ الْمُورِي لَلْطَانُ مُّبِيتُ اللهُ فَأْتُواْبِكِنْبِكُو إِن كُنْهُمْ صَادِقِينَ الله وَجَعَلُواْبَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْكُنَّ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْ ١٠٠ إِلَّا عِبَادَاً لللهِ الْمُخْلَصِينَ الْ١١١) فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ اللهُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ ١١١ ۗ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ ١١١ ۗ وَمَامِنَّاۤ إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ الله الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقَوْنَ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلمُسْبَحُونَ (١١١) وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ (١٧٧) لَوْأَنَّ عِندَنَاذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ (١٨٨) لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْ١٦٠) فَكُفُرُواْ بِهِ مَفْسُوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ ۗ وَلَقَدُّ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ ١٧٧ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ السُ فَنُولِ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ السُ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ (٧٥) أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ٧٧ وَتُولِّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١٨٧ وَأَبْضِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ ١٧٧) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨٠) وَسُكَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ (١٠٠٠)

؞ٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيَهِ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللَّ بَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ ال كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ۖ وَعَجِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَنذَا سَحِرُ كُذَّابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَجَعَلُ لْأَلِمَةَ إِلَهَا وَحِدًّا إِنَّ هَنَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ١٠ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۚ إِنَّا هَٰذَا لَشَيْءُ يُرَادُ اللَّهِ مَا سَمِعْنَا بَهِذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنَآ إِلَّا ٱخْتِلَاقُ ٧٧ أَعُنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَّمَّا يَذُوفُواْ عَذَابِ اللهُ المُوعِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ أَمْلُهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ۖ فَلْيَرِيَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ اللَّهِ اللَّ جُنْدُ مَّا هُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ السَّ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَلْبُ لْتَيْكُةً أَوْلَتِهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّهِ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ اللهِ أَوَا لُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ

أ٠نزِلَ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

لَيْكُةً

وحذف الهمزة وفتح التاء مصلاً دابتداءً

هَاؤُلاً. إِلَّا

ے نسھیل الھمزۃ الاولی (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/

وَلِي

المنافقة الم

أَصِّبرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدِدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿٧٠ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُبَيِّحُنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ اللَّهُ وَٱلطَّيْرُ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ (١) وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ لُهُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ اللَّهِ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسُوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُم قَالُواْ لَا تَحَفُّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَصْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَى سَوَآءِٱلصِّرَطِ السَّاإِنَّ هَذَاۤ أَخِي لَهُ رِيْسُعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْمَةُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَنْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلُّ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغَفَرَرَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ اللهُ اللهُ وَهُ فَا لَهُ وَاللَّهُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلُفَى وَحُسَّنَ مَعَابِ الله المُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُمُّ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ (٧٠) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَايْتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللَّ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ الله المُعْرَضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ الله فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبُتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ السَّ رُدُّوهَا عَلِّغَ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ الْ٣٣) وَلَقَدُّ فَتَنَّا سُلِيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَمُ اللَّهُ أَنَابَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٍّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَابُ (٣٠) فَسَخِّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَحْرِي بِأَمْرِهِ : رُخَاَّءً حَيْثُ أَصَابَ (٣) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ اللَّ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللَّهِ الْأَصْفَادِ اللّ عَطَآؤُنا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٠) وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ اللهُ وَاذْ كُرْعَبْدُنَا أَيُّوب إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اللهُ الرَّكُفّ بِرِجْلِكَ هَلَا مُعْتَسَلّ بَارِدٌ وَسَرَابُ (اللهُ اللهُ اللهُ

إنى فتح الياء

بعُرِی فتح الیاء

وَعَذَابٍ الرَّكُضُ

ضم التنوين وصلاً بخالصة كسر التاء بدل التنوين

> وري المارين الماري الم الماري الم الماري الماري الماري اص الماري الماري الماري الم الماري الماري الماري الم الماري الماري الماري الماري الماري الماور المار المار الماري الماري الماري اص الماري الماري الماري الماور الم

وغساق تخفيف السين

وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمَّ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَدِ اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُا فَأُصْرِب يِّهِ وَلَا تَحْنَثُّ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ الْكُ وَأَذَكُرْ عِبْدُنّاۤ إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَلَ وَيُعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ أَنْ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللَّهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ((١) هَاذَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسنَ مَعَابِ الْأَلْ جَنَّتِ عَدْنٍ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُوبُ ٥٠) مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشُرَابِ ١٥٠) ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ أَنَّ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُومِ ٱلْحِسَابِ (٥٣) إِنَّا هَنَدَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ (٥٠) هَنذَا وَإِتَ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَاكِ اللَّ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ (٥٠) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌ ﴿ فَ اخْرُمِن شَكْلِمِ مَأْزُواجُ ﴿ ٥٠ فَلَيْدِهِ أَزُواجُ ﴿ ٥٠ فَا هَاذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (٥٠) قَالُواْ بِلَ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُرُ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيَلْسَ ٱلْقَرَارُ نَنَ اللهِ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِٱلنَّارِ اللَّهُ

وَقَالُواْمَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَٱلْأَشْرَارِ (١٦) أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تُخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّمَا أَنَا مُندِرِّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ ١٠ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ ٱلْغَفَرُ (١٦) قُلْهُونَبَوُّا عَظِيمٌ ١٧ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١٥ مَكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللَّهِ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ اللَّ فَإِذَا سَوِّيتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مِنجِدِينَ ﴿٧٧﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمُ أَجُمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أُسْتَكُبَرَ وَكَانَمِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ عَالَ يَا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَيٌّ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ٥٠ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَ أَهَ خَلَقْنَى مِن نَّارِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ اللهُ عَلَيْكَ لَعُنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ٢٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ ﴾ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ ١٨ قَالَ فَبِعزَّ نِكَ لَأُغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٨ ۗ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٨ ۗ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٨ ﴾

سُخُرِيًّا

لي إسكان الياء

لَعُنَيِيَ فتع الياء فَأَلْحُقَّ فَتَح القاف

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ اللَّهُ لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ قُلْ مَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أَنَا مِنَ لَكُ كَلِّفِينَ ١١) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ١٧) وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأُهُ وَبَعْدَحِينٍ ﴿ ١٨) \_ ألله ألرِّحمَن الرِّحيم تَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزْمِزُ ٱلْحَكِيمِ اللَّ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَّهُ ٱلْكِتَنَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ ۖ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِكَ آءَ مَانَعَنْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَندِبُ كَفَّارُ اللَّهُ لَوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَّا صَطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ مُهُواللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ خُلَقَ ٱلسَّمَكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَىٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَامَرُّ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُّسَعِّى أَلَا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثْ ِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ اللَّ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمٌ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَانَ خُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نِسَى مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلْيَهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ اللَّهُ أَمَّنَ هُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عَلَى هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَتُّ إِنَّمَا يُولَقَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (اللهُ



أُمَنُ تخفيف الميم

إِنِّي فتح الياء (الموضعين)

قُلْ إِنِّي أُمْرِتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيمٍ الله أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ, دِيني اللهُ فَأَعْبُدُ وَإِمَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ أَنَّ لَهُمُمِّن فَوْقِهِمْ ظُلُلُّ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِمُ مُظْلَلُ ذَلِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُوٓ ۚ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَيْ فَبَشِّرْعِبَادِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِيكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (١١) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللَّا لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبنيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا وَعُدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ (أَنَّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَسَلَكُهُ ويَنكِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا تُعْلَلِفًا أَلُونُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ الْمُمْ يَجْعَلُهُ ، حُطَاعًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (اللهُ عَلَيْهُ الْأَلْبَبِ (ال

فَهُوَ سَكَانِ الهَاء

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدِّرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَ<mark>هُو</mark>َ عَلَىٰ نُورِ مِّن زَّيِّهِۦ فَوَيْلُّ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَإِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ السَّ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِئْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهُ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوٓ عَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشَعُرُونَ اللَّهُ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ ٱلْخِزَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبْرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ (١٠) وَلَقَدُ ضَرَبْكَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ قُرِّءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمُ يُومَ ٱلْقِيكُمَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَغُلُصِمُونَ اللهُ



﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِّلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيْكِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمُّ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ ليُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَن ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٌّ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱننِقَامِ اللَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلُ أَفْرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ \* أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ كُمْسِكَتُ رُحْمَتِهِ عَلَّهُ كَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ أَكُ فُلْ يَكْفُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّي عَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ الْآلُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّ فِيمُ اللهُ

أَفَرَا يُتُمُ تسهيل الهمزة الثانية

إِنَّآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَدَى فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ ﴿ أَنَّا أَلَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهُ ۖ أَفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ بَنَفَكُرُونَ اللهِ أَمِ الشَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا ثُكِرَاللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِا أَفْدَدُواْ بِهِ عِن سُوَّعِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ المبرية التراجع والمشرون

٩

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّاقًالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ, عَلَى عِلْمِ بَلْ هِي فِتْنَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُو ﴿ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ (٥٠) أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِقَوْمِ نُوِّمِنُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ﴿ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رِّمْةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ فَأَنَّ مِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنزلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ فَن أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسُرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا فَرَّطْتُ فِي اللَّهِ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي اللّهِ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فَي اللّهِ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فَي اللّهِ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فَي اللّهِ عَلَىٰ مَا فَرَالْمُ اللّهُ عَلَىٰ مَا فَرَالْمُ اللّهُ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي اللّهِ عَلَىٰ مَا فَرَالْمُ اللّهُ عَلَىٰ مَا فَرَطْلُتُ فِي عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ السّاعِدِينَ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ع



أَوْ تَقُولَ لَوْ أَرَبِ ٱللَّهَ هَدَىٰ يَكَ نُتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُنْ الْمُ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَرْبَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْأُنْ بَلِي قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِتِي فَكَذَّبْتَ جِهَا وَٱسۡتَكۡبُرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ١٠ وَبُوۡمَ ٱلۡقِيۡمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ۚ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَثُنُهُمُ ٱلشُّوَءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلَّ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ١٠ كُلَّهُ مِلْ ٱللَّهُ فَٱعْبُدُ وَكُن مِّنِ ٱلشَّنِكِرِينَ اللهِ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَاوَكُ مَطُويَّنَكُّ بِيَمِينِهِ ۚ سُبُحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧)

وهو

كَ الْمُكُولِيِّ مد الواو حركتين وتخفيف النون وفتح الناء

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِننَبُ وَجِاْتَ، بِٱلنَّبِيِّئَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفْعَلُونَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَّ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايِكِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنذَاْ قَالُواْ بَلَنِ وَلَكِكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (٧) قِيلَ ٱدْخُلُوٓ أَ أَبُوَابَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَ آفِيتُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِبِينَ ﴿ اللَّهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَاجَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ

بِالنَّبِيَّ عَنَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وهو السكان الها

ه م فرخت تشدید التاء

وفرِّحتُ

نَتَبُوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا





فَأَحَدُ مُهُمُ إدغام الذال في التاء

الممت ألف بعد الميم على الجمع

رَبَّنَا وَأَدْخِلَّهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيْءَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّءَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكَفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبِّنَا آَمَتُّنا ٱلْمُنْكُنِ وَأَحْيِيتَنَا ٱلْمُنَايِنِ فَأَعَتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ولِيُنذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ الْ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ اللهِ

لْيُوْمَ تُجُزَيْكُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ اللَّهِ لَا يُعْلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَكْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَىء ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ نَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلنَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبَلَهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُم قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ، وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللهِ

تَدُعُونَ بالتاء بدل الياء



إِنْ الياء فتح الياء (جميع المواضع)

**وَأَن** فتح الواو دون همزة قبلها

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللَّ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَّبِّر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٧٧) وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسۡرِفُ كُذَّابُ ۗ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهَدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنَقُوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللَّهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ السّ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مُوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ عَلَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَرِفُّ مُّرْتَابُ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُم ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ كَنَالِكُ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ اللَّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لِعَلِيِّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ إِنَّ ٱلسَّبَابُ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَىٰٓ إِلَكِهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَفَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهُدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣٠) يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنعُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزِّينَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَكَيْكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ

لعَلِيَ فتح الباء أُطَّلِعُ

وَصَدَّ

اُتَّبِعُونِ، بالياء الساكنة

باياء الساكنة وصلاً

**وُهُوُ** إسكان الهاء

ما لِيَ فتح الياء

**وَأَنَا** إِثْبَاتِ الْأَلْف

أَمْرِي أَمْرِي

﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (١) تَدْعُونَنِي لِأَحَفُورَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ اللَّا لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الله فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ الْمِالْعِبَادِ الْكَ فَوَقَىٰ هُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (١٠٠٠) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا ۗ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ ﴿ إِنَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله عَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُواْ إِنَّاكُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَ ادِ ﴿ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَيَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِّ قَالُواْ بَكِيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال اللهُ إِنَّا لَنَنَصُّرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ فَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِيلَ ٱلۡكِتَبَ اللَّهُ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِكَلِغِيةً فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ أَنَّ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِياحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِوحِ فَي قَلِيلًا مَّا نُتَذَكَّرُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا نُتَذَكَّرُونِ ﴾

بَــَـذَكَّرُونَ بالياء بدل التاء

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيـُةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبَ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَّكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ الله كُذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِكَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيَبَتِ أَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَكِارَكَ ٱللَّهُ رَبُّكُ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَ ٱلْحَيُّ لا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيِّنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١١)



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبُلَّ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايِئتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَابِهِ وَرُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله المُعْفَلُلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ الله اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لَهُمَّ أَيَّنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ٧٣ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهِ الْك ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللَّهُ الدَّخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيمَّا فَبِلْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلْيَنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

جما أمر إسقاط المونة الأوا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءً أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ لتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ فَكُرِيكُمْ ءَايْتِهِ عَأَى ءَايْتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ (١٨) أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيشَتَهُ زِءُونَ اللَّهُ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَ فَرَنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ـ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوْا بِأَسْنَا اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ قَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفِرُونَ الْهُ اللَّهِ اللَّهِ



أُربنكم تسهيل الهمزة الثانية مع اللاخلا



**وُهْیَ** اِسکان الهاء

فَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمُرَهَ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاْ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ الله إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْ كُةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهُ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرَوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ عَذَابَ ٱلۡخِزۡيِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخۡزَىٰٓ وَهُمۡ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ( ) وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ( ) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أُعَدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

نخساتِ إسكان الحاء

ا محشر نحشر نون مفتوحة وضم الشين

أعداء فقع الهمزة

وهو

ورگی اندازی الجززی ۱۸ ۱۸ ۱۹

جَزَآءُ أعداليء إبدال الهمزة الثانية واواً

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١١) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَلُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلِكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَلِكُمْ ظَنُّكُوا لَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَّدَ سَكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَمُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَقَيَّضَ مَا لَمُمْ قُرُنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَنَدَا ٱلْقُرَّءَ إِن وَٱلْغَوَاْفِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغْلِبُونَ ﴿ فَانَدِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠ فَالِكَ جَزَّاءُ أَعَدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّالِّ لَكُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِنَا يَلِنَا يَجُحَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٠)

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَــَّنَزُّكُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْهِكَ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اللَّهِ نَعُنُ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَلَا سَنَّتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَكُۥعَدَوَّةُ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمَا يُلَقَّىٰ هِمَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰ هَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ (٢٠) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُ, هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلَّيَلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُمْ لِلاتَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ٣٧﴾ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنـدَ 



وَمِنْ ءَايَكِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِيْعَةً فَإِذَاۤ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًاُمْ مَّن يَأْتِيٓ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُ إِنَّهُ, بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ وَإِنَّهُۥلَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ السَّ وَلَوْ جَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنَكُهُ ۖ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (اللهُ وَلَقَدٌ ءَائَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيدٍّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ مُّ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُريب (٥٠) مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا مَّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿

ا عُكري إدخال ألف بين الهمزتين (مع تسهيل الثانية)

وهو

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ اللَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَحِيصِ ﴿ اللَّهُ لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ اللهِ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّحِعْتُ إِلَى رَيِّ إِنَّ لِيعِندُهُ لِلْحُسَنَى فَلْنُلَبِّ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ١٠٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ء وَإِذَا مَسَّـهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَآ عِمريض (٥) قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرُتُمُ به عَنْ أَضَلُّ مِمَّنَّ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُريهم

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكُمَامِهَا

رقبی وجهان ۱. فتح الیاء -مقدم-۲. إسكانها

أرأيتم تسهيل الهمزة الثانية

ءَايكِتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ

أُوَلَمْ يَكُفِ بَرِيِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ ثُنَّ أَلَا إِنَّهُمْ

فِ مِرْيَةِ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَحِيطُ ا

اللهُ عَسَقَ اللهُ كُذَالِكَ يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٣) لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ اللَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَيْكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَ ذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَ انَّاعَرَبَيَّا لِّنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيذِفَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَكِدَةً وَلَكِن يُدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَوَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ الْ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآ ٤ فَأَللَّهُ هُوَ ٱلْوَلَيُّ وَهُوَ يُحْى ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَ وَمَا ٱخْنَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكَّمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ أُنِيبُ

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

> يكاد بالياء بدل التاء

وهو

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيةٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللَّهُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيدِكُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ فِٱللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ السَّ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيب الْأَنْ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ۖ وَلَا نَنَّبِعُ أَهُوَآ هُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلِللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (0)

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُحِيبَ لَهُۥ حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهُمْ وَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ اللهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اللهُ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِرْزُقُ مَن يَشَأَّهُ وَهُو ٱلْقَوْعِ ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَابَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِ حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَا لَدُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ اللهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي يَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَوَاقِعُا بِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنَّكَاتُّ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَبِّ هِمُّ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبيرُ اللَّهِ

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

نُوُّتِهِ كسر الهاء دون صلة وهو سكان الهاء (جميع المواضع)

يفعلون

هوگی، نین نیزنیا درین درین

المَّنَّاءُ الْمُورِ

وجهان:
۱ . إبدال
الهمزة الثانية
واوًا مكسورة
۲ . تسهيلها
بين الهمزة

شُصِيبَة بِمَا

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّشُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ قُل لَّا أَسْئُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ، فَهَا حُسِّنًّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٢٠ الْمَ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ } إِنَّهُ ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ وَلَهُ وَالَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُوبَ 😚 وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصَّلِهِ } وَٱلْكُفُرُونَ لَمُتُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَى عَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاَّ عُإِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ, وَهُوَ ٱلْوَلَيُّ ٱلْحَمِيدُ (١٠٠٠) وَمِنْ ءَايَكْ إِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَصْنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهُ

٨

وَمِنْءَايِنتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىدِ (٣٠) إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوْ عَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَكِنَامَا لَهُمُ مِن مِّعِيصٍ اللهُ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلْكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآوَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتَوَكَّلُونَ اللَّ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ الله وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبُّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰبَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَىٰ هُمْ يَنْنَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّرُوا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ وَلَمَنِ ٱننَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَّا وُلَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَبِبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَاثُ أَلِيمُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ الله وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ = وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ اللَّا اللَّهُ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ

الجوارِ ع بالياء وصلاً

فتح الياء وألف بعدها - على

ويعلم

يشاء المساد وجهان:
۱۰ ابدال المورة الثانيا واوا مكسورة الثانيا بين الهمزة والياء

برسيل ضم اللام

فيوحى

يَشَآهُ إِنَّهُ،

وجهان:

۱.إيدال
الهمزة الثانية
واوًا مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة

وَتَرَدَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرِّفٍ خَفِيِّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ الْخَسِرِينَ اللَّذِينَ الْحَيْدِ فَي مِن طَرِّفٍ خَفِيِّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ الْخَسِرِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ عَمْرُواْ الْفَسِرِينَ اللَّذِينَ الْفَلِيمِ مَ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ اللَّ إِنَّ الظَّلِمِينَ فَي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَفَى وَمَاكَانَ هَمْ مِنْ الْولِياءَ يَنصُرُونَهُ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ فَي وَمَاكَانَ هَمْ مِنْ الْولِياءَ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَا لَهُ مِن سَبِيلٍ (اللَّ السَّيَجِيبُوا لَي عَنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن قَبْلِ اللَّهُ فَا لَكُمْ مِن نَصَحِيرٍ (اللَّ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن نَصَحِيرٍ (اللَّ فَإِنَّ الْمَلْ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ مِن نَصَحِيرٍ (اللَّ فَإِنْ الْمَرْضُوا لَكُمْ مِن نَصَحِيرٍ (اللَّ فَإِنْ الْمَرْضُوا فَمَا لَكُمْ مِن نَصَحِيرٍ (اللَّ فَإِنْ الْمَرْضُوا فَمَا لَكُمْ مِن نَصَحِيرٍ (اللَّ فَإِنْ الْمَرْفُولُ فَي مَا لَكُمْ مِن نَصَحِيرٍ (اللَّ فَإِنْ الْمَرْفُولُ فَي مَا لَكُمْ مِن نَصَحِيرٍ (اللَّ فَإِنْ الْمَرْفُولُ أَوْلِيَا اللَّهُ وَإِنَّا إِذَا إِلَا اللَّكُمْ وَالْمَالِيَّ فَيَالَ إِلَى اللَّهُ وَإِنَّا إِذَا إِلَى اللَّهُ وَالِنَا إِلَى عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمَالِي الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

السّمَوَتِ وَالأَرْضِ يَخَلَقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنْكُا وَيهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورِ اللهُ اللهُ يُرُوِّجُهُمْ ذُكُرانا وإنكثا وَيَجَعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (الله وَمَاكانَ بِشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ



**إن** كسر الهمز

نبي و تخفيف الياء ساكنة وزيادة

ڹۜٙؾٷ

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

مهادًا كسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَنِمِ مَاتَرَكُبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ -ثُمَّ تَذَكَّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَاوَمَاكُنَّالَهُۥمُقْرِنينَ ﴿ ۚ إِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ ـ جُزْءً إِلَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ أَمِراً تَحْذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتِ وَأَصْفَىٰكُمُ بِٱلْمَـنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَكَّا ظَلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ ﴿ أَوَمَن يُنَشِّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلَّخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ﴿ ۖ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَهِ كُةً ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَكُ ٱلرَّحْمَينِ إِنَكًّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمَّ سَتُكُنَّبُ شَهَادَ ثُهُمٌ وَيُسْعَلُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدُنَاهُ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ كِتَنَامِن قَبُلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللهُ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثْرِهِم مُّهُمَّدُونَ

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

ينشوًا فتح الياء وإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الشين

عند بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال

أَدْ شُهِ لُواْ زاد همزة مع تسهيل الهمزة الثانية نحو الضم وأسكن الشين، ثم البلادخال وهو مقدم.

۲. دون إدخال

وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّفْتَدُونَ ٣ ﴿ قَلَ أُولُوْ جِنَّتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَلْفِرُونَ اللَّهِ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَّآءٌ مِّمَّا تَعَنَّبُدُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ, سَيَهُ دِينِ ٧ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَمَّا هُمْ يَرْجِعُونَ ١١٠ بَلّ مَتَّعْتُ هَنَوُلآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ اللَّهِ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ السَّ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم (٣) أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بِيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللَّ وَلُولًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣



فل بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام

لِيثُوتِهِمُ

كسر الباء

وَلِبِيكُوتِهِمْ كسر الباء

لَمًا تخفيف الميم

في في إسكان الهاء

وَيُحْسِبُونَ

جانج انا زاد ألفاً بعد الهمزة - على التثنية -

يُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِئُونَ ﴿ ﴿ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ مُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَان نُقَيِّضُ لَهُ مَنْ يَطْنَا فَهُوَلُهُ وَيِنُ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم ثُمُّهَ تَدُونَ ﴿٧٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكَيُّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَكَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ ۖ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تُهْدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْ نُرِيَّكُ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ اللَّهِ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ثَنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكُ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ وَسَعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُّسُلِنَا ٓ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ عَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايَالِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (٧)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُ بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنَكُثُونَ ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلَّكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَرُ تَجَرَى مِنْ تَحِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ٥٠﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهِ فَلَوْلَآ أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءً مَعَهُ ٱلْمَكَيِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْبِيمَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١٩٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ ٣ وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَامِنكُم مَّلَتِكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿ اللَّهُ مُلَاِّكُمُ وَلَ

تُحتِی فتح الیاء

أُسُورة فتح السين وزاد ألفاً

يَصُّ لُّونَ ضم الصاد

عالله المنافقة المنا

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونٍ هَلِذَاصِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ اللَّهِ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطُانُ ۚ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْ نَلِفُونَ فِيلَّهِ فَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللهُ هُوَرَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ اللهِ مَلْ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنا كَانُواْ مُسْلِمِينَ (١١) ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمُ تُحْ بَرُونَ اللهِ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيْثُ وَٱنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٧) وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُوْ فِيهَا فَكِكَهَ أُكْثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مُعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

يكعِبادى إثبات الياء ساكنة وصلاً ووقفاً

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ٧٠ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ فِيهِ مُبَلِسُونَ ﴿ ﴿ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَنَادَوْاْ يَكْمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَيُّكُّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ 🖤 لَقَدّ حِتْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ٧٦ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ بَلَيْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ ۚ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ (١١) سُبُحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ ١٥ ۖ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّىمَآءِ إِلَكُ ُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٠) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٦٠ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهِ وَقِيلِهِ عَيْرَبِّ إِنَّ هَـُولُآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٨١)

يحسبون كسر السين

> **فَأَنَا** ثبات الألف

وهو

إسكان الهاء (الموضعين)

أَلْسَتُمَاً. إِلَّاثُ تسميل المعادة

سهي<mark>ل الهمزة</mark> الأولى

> وقيلة, فتح اللام وضم الهاء

تعلمون بالتاء بدل الياء

حمَّ اللهُ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَنَرَكَةً إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ٣ فِيهَايُفْرَقُكُلُ أَمْرِ حَكِيمٍ ٥ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّاكُنَا مُرْسِلِينَ اللهِ رَحْمَةً مِن رَبِكَ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْي، وَيُميثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَلَا هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهُ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ رَبِّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْجَآءَ هُمْ رَسُولٌ ثُمِينٌ اللَّهُ مُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَنَّوْنُ اللَّهِ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ (0) يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنكَقِمُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَكُورَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ ا كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّواً إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ

رُبِّ ضم الباء



**إِنِّي** تع الياء

فاسر ممزة وصل بدل القطع

وَأَن لَّا نَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُو أَن تَرْجُمُونِ ١٠٠ وَإِن لَّمْ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْذِلُونِ ١١٠ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنَّ هَـٰ وُلَآءٍ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ١٠٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ اللهُ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ اللهُ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٧٧ كَذَالِكَ وَأُوَرِثُنَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ ١٠٠٠ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ إِنَّ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَمِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْتَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآينَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ الله عَنُولُاءِ لَيَقُولُونَ الله إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَمُ إِنَّا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَ الْمُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ اللهِ مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ۚ كَا يُعْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ. هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَشِيمِ ﴿ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ﴿ كَعَلِّي ٱلْحَمِيمِ (أَنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٧) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ( اللهُ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّا هَلَا المَاكُنتُم بِهِ عَتَمْتُرُونَ مُقَامِ انَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ١٠ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ١٠٠ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥) فَضَلًا مِّن رَّيِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ ۚ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ لَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّ

حمَّ الْأَمْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ كَاخِيٰلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن يِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِيفِ ٱلرِّيكِجِ ءَايَنتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهِ عَلَى عَالَكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّي فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدُ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ عِنُوْمِنُونَ ﴿ وَيَلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمٍ ﴿ يُسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهِ اللهِ عَلَمَ مِنْ ءَ ايكتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِيكَ لَكُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللَّهِ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنَّهُم مَّا كُسَبُوا شَيْعًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ هَنذَا هُدُكُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلِّكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ اللَّهُ

مرفر قا إبدال الواو همزة

أُلِيمٍ تنوين كسر بدل تنوين الضم



قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَنَّ كُن عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ لَمِّــً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِيَّ إِسْرَيْءِيلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيُ ابْيَنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ الله الله الله عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَبِعُهَا وَلَا نَتَبِعُ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (١١) هَنذَا بَصَلَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله عَمِيبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءَ تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ

وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

أَفْراُيْتُ تسهيل الهمزة الثانية

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ وَهُونُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكِّرُونَ ﴿ ٢٣ ﴾ وَقَالُواْ مَاهِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهَرُّ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُواْبِ اَبَابَا إِنا آاِن كُنتُدْ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيِّيكُو ثُمَّ يُمِينُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُو إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٠) وَبِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الال وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَى كِئْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوُنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ اللَّهِ هَذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقَّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِتُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَامَ تَكُنَّ ءَاينتِي تُتَّلَى عَلَيْكُمْ فَأَسَّتَكُبَرَتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجُرِمِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا غَنُّ بِمُسْتَيْقِنِيكَ ﴿ وَ اللَّهُ اللّ

اً تُحَدَّمُ

هُرُوُّا إبدال الواو همزة

وهو

أَرَأَيْتُم تسهيل الهمزة الثانية وَبِدَاهُمُ سَيِّاتُ مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللهِ وَقِيلَ الْيُومُ مَنْسَكُمُ كُمُ اَسْتِكُمُ الْقَاءَيْوَمِكُمُ هَذَا وَمَأْوَنكُمُ النّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُؤُولُو عَلَى اللّهِ هُزُولُو عَزَقَكُمُ الْخَيْوَةُ الدُّنيَّ فَالْيَوْمَ لَا يُحَرِّجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْبُونَ ﴿ وَ اللّهُ مُؤْولُو عَزَقَكُمُ الْخَيْوَةُ الدُّنيَّ فَالْيَوْمَ لَا يُحَرِّجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْبُونَ ﴿ وَ اللّهُ الْمُحْوَنِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ آَ وَلَهُ الْكَبْرِينَاءُ فِي السّمَوَتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴿ آَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بِسْ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ (السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَيْذِرُواْ مُعْرِضُونَ (اللَّهُ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَيْذِرُواْ مُعْرِضُونَ (اللَّهُ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَيْذِرُواْ مُعْرِضُونَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السَّمَواتِ دُونِ اللّهِ أَن وَمِن أَصَلَ هَذَا أَوْ أَثْكَرَةٍ مِّنَ عِلْمِإِن كُنتُم مَن يَكِمُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن صَيدِقِينَ (اللهِ مَن أَصَلُ مِمَّى يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْعَونَ اللّهِ مَن لَكُونَ اللّهِ مَن لَا يَسْعَونَ اللّهِ مَن لَا يَعْرِفُونَ اللّهِ مَن لَا يَعْرِفُوا فَي يَوْمِ اللّهِ مَن لَكُم وَمُنْ أَصَلُ مِمَّى يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَعْرِفُونَ اللّهِ مَن لَا يَعْرَفُونَ اللّهِ مَن الْصَلّ وَمُعْمُ عَن دُعَالِهِ مِعْ غَلِفُونَ اللّهُ مَن لَا يَعْرَفُونَ اللّهُ مِن اللّهُ مِن لَا يَعْمِدُ وَهُمْ عَن دُعَالِهِ مِعْ عَلِيلُونَ اللّهِ مَن لَا يَعْرَفُونَ اللّهُ مَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَعْرَفُونَ الْمُعْلَدُونَ اللّهُ مَن مُن مُعْلَقُونَ اللّهُ مَن مُن وَلَا لَا يَعْرَفُونَ الْعَلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ مُنْ الْعَلَمُ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولَ الللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وَإِذَاكُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمَّ أَعَدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمَّ كَفِرِينَ ٧٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلَذَا سِحْرُمُّبِينُ ﴿ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُكُو فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَسَهِيذًا بَيْني وَبِنَنَكُمْ وَهُو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ١٠ قُلْ مَاكُنتُ بِدْعَامِنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُوِّ إِنْ أَنِّبُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ عِنَامَنَ وَأَسْتَكْبَرُثُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَنِذَا إِفْكُ قَدِيدٌ اللهِ وَمِن قَبَلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَابُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيَكُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوَفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَ زَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أُوْلَيْكَ أَصِّحَكُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

أناً

۱. اثبات الألف ۲. حذفها

ارأيتر تسهيل الهمزة الثانية

لِّتُعنذِرَ بالتاء بدل الياء دون همزة وضم الحاء وإسكان السين دون ألف بعدها

كرها فتح الكاف (الموضعين)

يُنْقَبَّلُ إبدال النون ياءً مضمومة

أحسن أ

وينجاوزُ إبدال النون ياءً مضمومة

أتعِدَانِنِيَ

فتح الياء

وَلِنُوفِيَّهُمْ

يْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥكُرْهَا وَوَضَعَا نُرُهَا وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ، وَبَلَغَ زَّبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوَزِعِنِي أَنْ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَكَ عَلَىٰٓ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتَّى إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۚ ۖ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ نَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنْجَاوِزُعَن سَيِّءَ إِمِّمْ فِي أَصَّحَبِ الْمُنَاتِّةَ وَعَدَ ٱلصِّدِقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُنِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّآ أَسَطِيرُالْأَوَّلِينَ اللَّهِ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّهُ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِيِّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُهُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُننُمْ لَفَسُقُونَ ﴿ اللَّهِ

 وَاذْ كُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ وَإِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُدُوۤۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠ قَالُوٓ أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَنِنا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ - وَلَكِكِنِيّ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَحْهَلُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِمْ قَالُواْ هَلَا اعَارِضُ مُمْطِرُنّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِدِيحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّ تُكَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ خَزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَآ أَغَنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْءِ كُنُّهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَنتِٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ ِ يَسْتَهْزِءُ وِنَ اللَّ وَلَقَدْ أَهۡلَكُنَا مَاحَوۡلَكُمُ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفۡنَا ٱلْآيَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّ بَانًا ءَالِمَ مُّ بَلْضَلُّواْ عَنْهُمُّ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 💮

ورگی نیز درنیا وریه

> إِنِيَ فتح الياء

وَلَكِكِنِيَ

ترى تاء مفتوحة بدل الياء

مسكنهم

أَوْلِياً. أُوْلَيَبِكَ سهيل الهمزة الأولى

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ۖ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوآ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعُدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ الله يَنقُومَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ- يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (٣) وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِي ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَا ۗ أُولَتِ كَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ السُّ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلِدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيَ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَيُوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَّارِ أَلَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَنُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُ وُلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بِلَنَّةٌ فَهَلْ يُهَلَّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَسِقُونَ الله

**وُهُوَ** اسکان الهاء

قَائِلُوا فتح القاف والتاء وألف سنهما

## وٱللَّهِ ٱلرَّحَهُ وَٱلرِّحِيهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَرَعَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُم كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْغَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعُ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا أَذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَأَنفَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بِعَضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُلِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُمْ اللَّهُ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ أَلْكِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَا مَكُو ۗ ٧ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعَسَّا لَمُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُم اللهُ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبُطُ أَعْمَلُهُمْ اللهُ ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُم وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا الله ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَى لَكُمْ اللَّا

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ جَّرًى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهِذَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿ اللَّهِ الْفَنَكَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَيِهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ اسُوَءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوَ الْهُوَاءَ هُمْ اللهُ مَثَلُلُ لِحَنَّة ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهُلُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهُرٌ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَنَغَيَّرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةٍ لِلشَّكْرِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِمُ صَفَّى وَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرةٌ مِّن رَّبِّمْ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُر اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُواْ أَهْوَاءَ هُرُ ١١ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُونِهُمْ اللهِ فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَأَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَ تُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ اللهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثُونَاكُمْ اللَّهِ

جما أشراطها إسقاط الهمزة الأولى

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ تُحَكَمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله اعَدُّ وَقُولٌ مَعْ رُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَفُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهِ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَا لُهَآ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتِ كُذُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَا أَسْخُطُ اللَّهُ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَالْحَبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

عُسِيتُ کسر السين

أَسْرَارَهُمْ ممزة منتمجة 60000 ENEW 1477

ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَٱلصَّنبِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَازَكُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْ مُ الْمُدُى لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ (اللهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُورُ ﴿ اللَّهِ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلَ اللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ لَا يَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُمُ أَعْمَلَكُمْ إِنَّا إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ الله إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجَ أَضْغَنَكُمْ الله الله المُتَأْنَتُمْ هَلُؤُلاَّء تُدْعَون لِكُ نِفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفَسِيمً وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم الله

وَلُوْنَشَآءُ لَأَرَّبْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنَهُمٌّ وَلَتَعْرَفَنَّهُمْ فِي

لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ

هَا أُنتُمُ السَّمَانَةُ السَّمِيلُ السَمِيلُ السَامِيلُ السَامِيلُ السَامِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيل



عَلَيْهِ كَسُر الهاء

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ } وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَ دَعَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آَمُولُنَا وَآَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلِ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ " ﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكُالَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا اللَّ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَأَ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ اللهُ اللهُ

017

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلَهُ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴿ لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَأُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُستَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهِا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١١٠ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَانَصِيرًا اللهُ سُنَّةَ اللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُّ وَلَن يَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبِّدِيلًا (٣)

نگ خِلْهُ بالنون بدل الياء



مر بر برا مع المعالم النون بدل الياء

وهو

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مِّعَكُرُهُ إِنعَيْرِ عِلْمِ لِّيُدَخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيْلُواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (0) إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓ الْحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (١) لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحًا قَرِيبًا (٧) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠٠٠

دُّرَسُولُ اللهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًّا أَعْلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْد تَرَىٰهُمۡ زُكِّع<mark>َا سُهِّ</mark>ِدَا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِ هِم مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَعَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلَّهِ بِحِيلِ كُزَرْعٍ لَّخْرَجَ شَطْكَهُ وَفَازَرُهُ وَالسَّغَلَظُ فَاسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ - يُعُجِبُ الزُّرَاعِ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ ؞ٱللَّهِٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيمِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوٰتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجَهُرُواْلُهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمَّ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُوْلَا تَشْعُرُونَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَتَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُّ عَظِيدٌ ﴿ ۚ إِنَّا ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَ تُرهُمُ لَا يَعْقِلُونَ

التورياة بالفتح أو التقليل



النبي يو نخفيف الياء ساكنة وزيادة معردة مع الد

أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى غَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَ كُوۡ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَسَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا إِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوٓ اٰأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْ لِلَعَيْثُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَانِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي عَإِلَى ٓ أَمُر ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخَوَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَانِسَآءُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِتُّسَ ٱلِاَسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلِّإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَابِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّا

تَفِيَّءَ إلى سهيل الهمزة

مَيِّتًا تشديد الياء وكسرها

ورقی نظانی المین ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ ۱۹۵۰

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّكَ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّجِيُّمُ اللَّا يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكُرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللهِ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا أَقُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, لَا يَلِتَكُمُ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونِ (0) قُلُ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ الله يَمنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمنُواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُم بِل الله يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ

ےُوَالْقُرُءَانِ ٱلْمَجِيدِ (<sup>(\*)</sup> بَلْ عَجُبُواْ أَنْ جَاءَهُم مُّنذِ رُكُمِّ فَقَالَ ٱلْكَنفرُونَ هَذَا شَيَّءُ عَجِيبٌ ﴿ ۚ إِلَّهِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَاباً ذَالِكَ رَجْعُ بِعِيدُ اللَّ قَدْعَامُنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٍّ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيْظُ الْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ فَهُمْ فِهُمْ فِي آمْرِ مَّريج اللُّهُ أَفَاكُمْ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بِنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ١٠ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتَّنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ٧٠ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ ى اللهِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَرِّكًا فَأَنْكِتْنَا بِهِ عَجَنَّاتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ (١) وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَّاطُلُعُ نَضِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رِّزْقَا لِلْعِبَادِّوَأَحْيَيْنَابِهِۦبَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ كَلَّابَتُ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرِّسِ وَثَمُودُ ﴿ اللَّ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ اللهُ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ نُبَيٍّ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (الله الله الله عَلَى الله الله عَمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْق جَدِيدِ (١٠)

أروزا سهيل الهمزة الثانية مع شِيْخُ لَوْ فَلَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يُلَقِّ ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ اللهُ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللهُ وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١) وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِيُّ وَشَهِيدُ (اللهُ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصُرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَيُّ عَتِيدٌ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُكَّلَّ كُمَّا لِ عَنيدٍ (١٠) مَّنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْمَدِ مُّرِيبٍ (١٠) ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَ لِقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (١٠) ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْعَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ إلا اللهِ عَنْصِمُواْلَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (٥٠) مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَاآنَاْ بِظَلَّادِ لِلْعَبِيدِ (١٠) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَكُأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (اللهُ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (١٦) هَذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرَّمْ نَنْ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مَنْ بِسِ الله ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْمِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ اللَّهِ الْمُمَّايَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّ



يَعُولُ إبدال النون ياءً

منيب ادخلوها ضم التنوين وصلاً وُهُو

وَإِدْبَكُرُ

المنادِء بالباء وصلاً

تَسَّقُونُ تشدید الشین

وَكُمْ أَهْلَكَ نَا قَبْلُهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِهَلُ مِن مِّعِيصِ ﴿ أَنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْ رَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ الله وَلَقَدْ خَلَقْنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ الْمَ الْفَاصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ السَّاوِمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبِكُرُ ٱلشُّجُودِ ( اللَّهُ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (الله يَوْمُ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (الله إِنَّ إِنَّا نَعَنُ نُعَى ۦ وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ لِاللَّهُ إِيَّا يُوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشِّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ ۖ اللَّهِ مَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ اللَّهِ وألله آلرهم أزارج وَٱلذَّرِيَنِ ذَرُوا اللَّهُ فَٱلْحَيِلَتِ وِقُرًا اللَّهُ فَٱلْجَرِينَ يُسْرًا اللَّهُ فَٱلْمُقَسِّمَنِ أَمِّرًا لَ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقُ فَ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَقِمُ لا

الجذع كالتينا بئ فالغيث فرون

٩

وَالسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ۚ إِنَّكُو لَفِي قَوْلِ تَحْنَلِفِ ﴿ ۗ أَيُوۡفُكُ عَنْ فْكَ اللَّهُ وَلِينَا ٱلْخِيزَاصُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سِنَا هُونَ اللَّا يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهُ ذُو قُواْ فِئْنَتَكُوْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَشَتَعْجِلُونَ اللَّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (اللهُ عَاخِذِينَ مَا ءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ أَيَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَّلِ مَا يَهْ جَعُونَ اللهُ وَبُالْأَسُحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِيٓ أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ اللَّهَ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَاينَتُ لِلْمُوقِنِينَ ﴿ كَا وَفِيٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ أَن وَفِي ٱلسَّمَآ وِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ الا اللهِ وَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ. لَحَقُّ مِثْلَ مَآ أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ اللهُ اللَّهُ عَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهُ الْمُكْرَمِينَ اللَّهُ الم إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَنَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١٠ فَقَرَّبُهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اللهُ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَّـ رُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ اللهُ كَا أَتِّبَكَتِ ٱمْرَأَتُكُوفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ رَبُّكِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلَيمُ (٣)



تُعْرِمِينَ ﴿٣٣ لِلْرُسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿٣٣ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُرْجَنَامَنَ كَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ ۖ فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَبَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَوَرَّكُنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (٧٧) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَّى فِرْعُونَ بِسُلْطُكِنِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ الْمَوْلَى بِرُكِنِهِ وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونٌ ﴿ إِنَّ فَأَخَذُ نَهُ وَجُودُهُ فَنَبَذُنَهُمْ فِٱلْمَحِ وَهُوَمُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ اللَّهُ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ السُّ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ النَّ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُواْ مُنْنَصِرِينَ (0) وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ أَ السَّمَاءَ بَنَيْنَهَا إِلَّهِ إِلَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَالْأَرْضَ

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ

وهو إسكان الهاء

نُذُّكُرُونَ

فَرَشَنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ

لَعَلَّكُوْ نَذَكُرُونَ (1) فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُومِنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (0)

وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَاءَاخَرُ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١٠)

كَذَٰلِكَ مَآ أَقَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونٌ اللهُ أَتُواصُواْ بِهِ عَبِلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ اللهِ فَنُوَلُّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ اللَّهِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ ٥٠ كَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٧٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ اله أَ فِإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَكِهِمْ فَلا يَسْنَعُجِلُونِ الله فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهِ سِيُوَرِيُّ الطِّوْرِيِّ الطِّوْرِيِّ الطِّوْرِيِّ بسُ ﴿ أَللَّهُ ٱلرَّحْمَازُ ٱلرِّحِيمِ وَٱلظُّورِ ١ وَكِنَبِ مَّسْطُورِ ١ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ١ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللَّهِ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوْ قِعُ اللَّهُ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ١٠ يُومَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللهِ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللهُ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ مَا هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكُذِّبُونَ ﴿ اللَّهُ مَا تُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهُ

أَفَسِحْرُ هَلَاً أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصَلُوهَا فَأَصَبُرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ١٧١ فَكِهِينَ بِمَآءَالَنَهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١٠٠٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ عَابِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا جِمْ ذُرِيَّكُمْمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِ ومِّن شَيْءِكُلُ أَمْرِي عِاكَسَبَ رَهِينُ اللهِ وَأَمَدَ ذَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّايَشُهُونَ اللهُ يَنْنَزَعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِمُ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُّ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ أُوْلُونُ مَّكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ١٠٠ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللهِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ مُو ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١٨٠ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونٍ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَلْرَبُّصُ بِهِ عَرْبُ ٱلْمَنُونِ (٣٠) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُم مِّنِ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ (٣)

ذُرِيَّدِهِمَ ألف بعد الياء وكسر التاء

> (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/

أَنَّهُو فتح الهمزة

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَلِلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٣٦ فَلَيَأْتُوا بِعَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهِ ٱمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ اللهِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايَنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيطِرُونَ ﴿٧٧﴾ أَمْ لَمُمْ سُلَمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ( ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أُمْ تَسْتُكُهُمُ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مُعْدُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴿ أَمُّ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُٱلْمَكِيدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَمْ لَهُمَّ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَإِن يَرَوا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَّكُومٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُمَّ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَفُونَ (فَ ) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَاكِ وَلَكِكَّ ٱكْثَرَهُمُ لَايْعُلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ كَ كُومِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْ بَكَ ٱلنَّجُومِ ﴿ الْأَ

المُصيطِرُونَ وجه واحد فقط بالصاد

يصم عقون يصم عقون فتح الياء

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ 🕚 مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوَىٰ 🕚 وَمَايَنطِقُ عَنَالْمُوَيِّ اللَّهِ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحِيٰ اللَّهِ عَلَّمَهُ وَشَدِيدُ ٱلْقُوكِ (١) ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ٧ وَهُو بِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٧ أُمَّ دَنَافَئَدَكَى ١ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ فَا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِ مَا أَوْحَى ﴿ فَا لَا عَبْدِهِ مِ مَا أَوْحَى ﴿ فَا مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَيَ اللهُ أَفَتُمُرُونَهُ,عَلَىمَايِرَى اللهُ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُناهَىٰ (١٤) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيِّ (١١) إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَغْشَىٰ ﴿ مَا أَعَامُ أَلْبَصَرُ وَمَاطَغَى ﴿ لَا لَقَدْرَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرَيْ اللهُ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ اللَّ وَمَنْوةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْتَىٰ ١٠٠ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴿ اللَّهِ إِلَّا أَسُمَآ أَ سُمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدُي (٢٦) أَمْ لِلْإِنسَيْنِ مَا تَمَنَّى (١٠) فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولِي ١٠٠٠ ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنْهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ١٠٠

**وُهُوُ** اسكان الهاء

أفرزيتم تسهيل الهمزة الثانية



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِيكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَى ٧٠٠ وَمَا لَهُمْ بِهِ ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا الله فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللَّهُ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَىٰ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسِّنَى اللُّهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّهِرَٱلْإِثْيِرِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمَّ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنشُدْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَىٰ ﴿ اللَّهِ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَولَّىٰ ﴿ اللَّهِ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ا المَّ أَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ مُنْبَأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى اللهُ اللهُ وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ وَزَرَأُخُرَىٰ اللهِ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُنَّ أَيْمُ يُجْزَٰنُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ ثَالَ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهُىٰ اللهُ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي اللهِ وَأَنَّدُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا اللهُ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

أفرزيت تسهيل الهمزة الثانية

فَهُوَ اللهاء

## عَادًا ٱلّٰاؤَلَٰٰٰ

ادغام التنوين في اللام ونقل حركة الهمزة إلى اللام وهمز الواو ساكنة

و تموداً تنوين الدال



وَأَنَّهُ وَخَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرِ وَٱلْأُنثَىٰ ﴿ فَا كِمِن نَّطُفَةٍ إِذَاتُمْنَىٰ ﴿ فَا ﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَّأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿٧٤ وَأَنَّهُ مُهُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿١٤ وَأَنَّهُ مُهُورَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ (1) وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ (٥٠) وَثُمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ (٥٥ وَقُومَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمَّ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿ اللَّهِ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهُوى (٣٠) فَغَشَّلُهَامَاغَشَّى (٥٠) فَبِأَيِّءَالْآءِ رَبِّكَ نُتَمَارَى (٥٠) هَندَانَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولِيَّ ۞ أَنِفَتِٱلْآنِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿ ﴿ ۚ أَفِينَ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ ٥٠ ۗ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ اللَّهُ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ اللَّهِ فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ١١٠ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل وألله الرحموز الرجير الله وكذَّبُواْ وَأَتَّبِعُواْ أَهُواْءَهُمْ لُّ أَمَّر مُّسَتَقِرُّ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِ كُمَةُ كَالِغَةُ فَمَا تُغَنِّنِ ٱلنُّذُرُ

عَنْهُمَّ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرِ اللَّهِ





الدَّاع م بالياء وصلاً

أُد لِّقِى سهيل الهمزة الثانية مع

وَنَبَّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِتُّعْضُرُّ ﴿ ۚ ۚ فَنَادَوْا صَاحِبُهُ فَنَعَاطَى فَعَقَرَ (٦٠) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٠) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَتْهِمَّ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيعِ ٱلْمُحْفَظِرِ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ وَ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ ﴿ وَ ۗ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَرِ اللهُ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوْا بِٱلنُّذُرِ الْ٣) وَلَقَدُ زُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْا وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُستَقِرٌ الما فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ٢٠ ۗ وَلَقَدْ يَسَرَّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُتَّكِرٍ (الله وَلَقَدُ جَآءَ عَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّدُرُ (اللهُ كُذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ ٱخْذَعَ بِيزِ مُّقَنَدِدٍ ﴿ اللهُ أَكُفَّا لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْلَكُمْ بَرَآءَةُ ا فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ الْمُريقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ اللَّهُ سَيْمُ رَمُ ٱلْجَمْعُ وَنُوَلُّونَ ٱلدُّبْرَ ﴿ إِنَّ لِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُغُرِ اللَّ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴿ اللَّهِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ

جاءال إسقاط الهمزة الأولى



رَبُ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغَرِّبِيْنِ ﴿ ﴿ فَإِلَى عَلِمَا لَكَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ٨ مَرِجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ اللَّ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا بَبْغِيَانِ اللَّهِ فَبَأَيَّ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْوَ ٱلْمَرْجَاتُ اللَّهِ فَبِأَيّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ٣ ﴾ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَىمِ اللهِ عَبِأَيّ ءَالاّءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ كُلُّمَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللهُ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٣ فَبِأَيَّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٦) يَسْتَلُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ (٢٦) فَبِأَيّ ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلتَّقَلَانِ (٣) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنَ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَينِ اللَّهِ عَبِأَيِّءَ الَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ بَانِ اللَّهُ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴿ وَ فَإِلَي عَالَآ عَرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ الله عَمَا الله عَمَا

عد مِّن نَّارٍ ﴿ السَّ

إِنْ وَلَاجَآنٌ ﴿ أَنَّ فَإِلَّا عَالَآ وَرَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاسِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ اللهُ فَيِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ وَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِخَنَانِ (اللهُ فَبِأَيَّءَ الآءَ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانٍ اللهُ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ اللهُ فَيِأَيِّ ءَا لاَّءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ (١١) فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (٥) فَبِأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (١٥) فِيهِمَا مِنكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ الْ٥٠ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايْنِ دَانِ (٥٠) فَيِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمًا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَا فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمُ وَلَاجَآنُّ اللَّهِ عَلَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٧٧) كَأُنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٠٠ فَبَأَيَّءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٠٠ هَلْ جَزَاَّةُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَإِلَّيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ اللهُ فَإِلَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدَهَامَّتَانِ اللهُ فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (١٠) فيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ١٠ فَبَأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ١٠ ﴾

فِيهِمَافَكِهَةً وَنَغَلُّ وَرُمَانٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكَ وَرَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ٢٠ فِهِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ اللَّهِ إِنَّ فَبأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبانِ اللَّهِ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ (٧٧) فِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٧٧) لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْكُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ ﴿ ١٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ءَ الآءِريِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهُ لَبُرَكَ الشَّمُ رَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ اللَّهُ سِيُّوْرَيُّ الْوَاقِعَاتُيْنَ مُ اللَّهِ ٱلرِّحْمَةِ ٱلرِّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ ۚ لَيْسَ لِوَقَعَنَهَا كَاذِبَةٌ ۗ ۚ كَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ٣ إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ١٤ وَيُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسًّا ١٠٥ فَكَانَتْ هَبَاءً ثُمُنٰبَثًا ١٠ وَكُنتُمْ أَزْوَجًا ثَلَاثَةً ١٠ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَاۤ أَصْحَابُٱلْمَيْمَنَةِ الْأَنِّ وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْعَمَةِ مَاۤ أَصْحَابُ ٱلْمَشَّْكَمَةِ اللَّهِ وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلسَّنِيقُونَ اللَّهِ أَوْلَيَهِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ اللَّهُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١١) ثُلَّةُ أُمِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ (١٦) وَقَلِيلُ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ اللهُ عَلَى شُرُرِيَّةُ وَضُونَةٍ (١٠) مُّتَكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ (١١)



و بر بر پنزفون فتح الزای

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ ﴿ ﴾ إِنَّا كُوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ الله للله يُصدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهُ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكَوْطِيرِ مِمَّايَشْتَهُونَ الله وَحُورٌ عِينٌ الله كَأَمْثُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (١٦) جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لايسَمَعُونَ فِيهَ الْغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا اللهِ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللهُ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ (٧٧) فِي سِدْرِ مَغْضُودِ (١٥) وَطَلْحٍ مَنضُودٍ (١١) وَظِلِّ مَدُودٍ اللهُ وَمَا وَمَسْكُوبِ اللهُ وَفَكِهِ فِكْثِيرَةٍ اللهُ لَامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ الْآلُ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ الآكَ إِنَّا أَنشأْنَهُنَّ إِنشَاءَ الْآلُ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهُ عُرُبًا أَتْرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلَّةُ مِن ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَضَعَبُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (أَنَّ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ النَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ ١٠٠٠ وَالْوَالْمُوالْمُعِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدًا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ اللَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ١٠٠٠

أبذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

اِنَّا همزة مكسورة على الإخبار

**أُوَ** إسكان الواو

ۚ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّآ لُّونَٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ ٥ ۖ كَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُّومِ ﴿ ٥٠ ۗ فَالِحُونَ مِنْهَاٱلْبُطُونَ ﴿ ٣٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ ٤٠ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْجِيمِ (٥٠) هَذَا نُزُلُّمُ مَّ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٠) نَحْنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولَا تُصَدِّقُونَ الله الْفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ الله عَالْتُمُ تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ نَحَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ ١٠٠٠ ٱلْحَ عَلَىٰٓ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدُّ عَلِمْتُدُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تَحُرُثُونَ اللهُ عَأَنتُهُ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللهُ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّمًا فَظَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ <sup>(١</sup>٤) إِنَّالَمُغْرَمُونَ <sup>(١</sup>٣) بَل*ْغَنُ عَرُّومُ*ونَ ٧٧) أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ ١٠ ٤ مَ أَنْتُمْ أَنزَ لَتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزَنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ لَوَ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوَّ لَا تَشَكُّرُونَ (٧) أَفَرَءَ يَتُمُو النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧٧) ءَ أَنتُو أَنشُ أَنْهُ شَجرَهُ اَ أَمُ نَعُنُ ٱلْمُنشِءُونَ ﴿ ٧٢﴾ نَعُنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُويِنَ 🖤 فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ 🖤 ﴿ فَكَا أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ٧٠٠ وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿

أفرزيتم تسهيل الهمزة الثانية (جميع

عُالْتُمْ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (جميع المواضع)

تُذَّكُرُونَ تشديد الذال



إِنَّهُ لَقُرُءَ أَنُّ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ فَي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ اللَّهِ لَا يَمَشُـهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَرُونَ ﴿ ﴿ كَانَزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ أَفَهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّذَهِنُونَ ١١٠ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ١١٠ فَلَوْلَا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلُقُومُ ﴿ ١٨ وَأَنتُمْ حِينَةٍ ذِ نَنظُرُونَ ﴿ ١٨ وَنَحُنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَاكِن لَانْبُصِرُونَ ١٠٠٠ فَلُولَآ إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ الله فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ الله وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَابِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ فَسَلَامُ لَكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ١١٠ وَأَمَّا إِنكَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّهَا لِينَ ﴿ أَن فَكُرُ لِّي مِنْ حَمِيدٍ ﴿ وَتَصَلِيهُ جَعِيمٍ (١٠) إِنَّ هَذَا لَهُ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ١٠٠ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ ١١٠ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرُ هُوَ ٱلأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣

لَّهُوَ اللها اللها

وهو سكان الهاء (جميع

(جميع المواضع) وهو إسكان الهاء (الموضعين) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ( ) ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرُّ كَبِيرٌ اللهُ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَنَقَكُم إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا يَسْتَوى مِنكُر مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَ أَوْلَيْكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسُنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّن ذَا الَّذِي يُقُرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضُلِعِفَهُ لَهُ, وَلَهُ وَأَجُرُ كُرِيمٌ اللَّهُ

رور و و فيضاعفه، ضم الفاء

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَعَرِى مِن تَعْلِمَ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِيك ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنِيسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَيِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ مَاكُ بَاطِئُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللهُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَشُمُ أَنفُسَكُمْ وَتَربَّضَتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّ هِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوجُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُريرُ

جَا أُمْنُ إسقاط الهمزة الأولى



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أَوْلَئِيكَ هُمُٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشَّهَدَآةُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ عَايِنِينَا أُوْلَيَكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُر اللَّيْكُمُ وَتَكَاثُر فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبُ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانُّ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ـ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِن قَبْل أَن نَّبُراً هَا آَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكَيْلا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَا تَنَكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ﴿ اللهِ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (1)

ٱللَّهَٱلْغَنِيُّ

بدون (هـُو َ)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَا وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِي بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَكِفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ. وَرُسُ بِٱلْغَيِّبِّ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابِّ فَمِنْهُم ثُهُتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ ﴿ ثُا ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٓ ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنجِيـلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَكَسِقُونَ (٧) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ. يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْيَهِ . وَيَجْعَل لَّكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ لِتَكَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلۡكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَٰلٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠

النبوءة تخفيف الواو ساكنة وزيادة



بِسْ ﴿ وَٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيهِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ اللَّ ٱلَّذِينَ يُظُلِّهِرُونَ

مِنكُم مِن نِسَآيِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَا يَعِم مَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ

وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُولُ وَزُورًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُولُ عَفُولُ اللهِ عَلَيْهِمُ وَنَ مِن نِسَامَ مُمَّ يَعُودُونَ اللهَ لَعَفُولُ عَفُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُو تُوعَظُون

بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللّهِ

وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ

كَمَا كُبِتَ ۗ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ ءَايَنتِ بَيِّنَتْ وَلِلْكَفِرِينَ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ ﴿ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِئُهُم بِمَا

عَمِلُوا أَحْصَىنَهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدُ ١

يظ هرون فتح الياء وتشديد الظاء دون ألف وفتح الهاء مشددة (الموضعين)

الَّنِي حذف الياء

أَلَمْ نَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ شُهُمْ وَلآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثُمُّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٤ ۗ ٱلْمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوكِيٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا مُهُواْعَنْهُ وَيُتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيحْزُكِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَّكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ( اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

ليُحْزِنَ ضم الياء وكسر الزاي المُجْلِسِ الشفقاء تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

(A)

ويحسبون

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَحَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جُحُوكَ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ ءَأَشَفَقَتْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجْوَىكُمْ صَدَقَنَّ ِفَإِذْ لَوْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ آلِإِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥ ٱتَّخَذُوٓ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ لَا لَّن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ,كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١١٠ ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِهِ كَا فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَناْ وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوَيُّ عَزِيزٌ اللَّهِ

لَا يَجِدُ قُوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ كَالَّةَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ لِيَهِمُ أَوْ لِيَهِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ فَمُ أَوْلَيْهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَنَ وَأَيْدَدُهُم بِرُوحٍ مِنْ لَهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى اللَّهِ مَنْ وَأَيْدَدُهُم بِرُوحٍ مِنْ فَي هَارَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَارُ حَلِينَ فِيهَا رَضِي اللَّهُ هُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِثُولُ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِثُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّذِلِي اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْ

بِسْ مِلْسَادِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ مَافِ ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مَا أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَلِ مِن دِيرِهِمُ لِأَوَّلِ ٱلْكِئَلِ مِن دِيرِهِمُ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَننتُمْ أَن يَعْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَا نَعْتُهُمُ مُصُونُهُم مِن ٱللَّهِ فَأَننهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَف حُصُونُهُم مِن ٱللَّهِ فَأَننهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَف فِي قُلُوبِمُ ٱلرُّعْبُ مِنْ اللَّهِ فَأَننهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَف فِي قُلُوبِمُ ٱلرَّعْبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَعُمُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْلاَ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَذَبُهُمْ فِي ٱلدُّنِي وَلَوْلاَ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَذَبُهُمْ فِي ٱلدُّنِي وَلَوْلاَ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَذَابُ ٱلنَّارِ الْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْلاَ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْلاَ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْلاَ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فِي ٱلْمُؤْمِنِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ فِي ٱلْهُمُ فِي ٱلْمُؤْمِنِ فَا اللَّهُمُ فِي ٱلْمُؤْمِنَ فِي اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللْمُعَالِي الْمُؤْمِنِ اللْمُعْمُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللْمُؤْ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

بيوتهم كسر الباء

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ كَا مَاقَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ( ) وَمَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرُي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِيْ وَٱلْمَانَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيكَ عِنكُمْ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيْ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ

6000 60000 60000

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُونِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْل ٱلْكِئْبِ لَيِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَتُ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهِ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَمِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِن اللَّهُ اللَّ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ " لَّا يَفْقَهُونَ اللهُ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بِأَسُهُم بِيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ كَمْثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرُ فَلَمَّاكُفُر قَالَ إِنِّ بَرِيٓ ءُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ

تحسِبُهُمُ کسر السین

إِنِّي

فَكَانَ عَلِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَأْ وَذَلِكَ جَزَّ وُأَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّ مَتْ لِغَدِّواتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهِ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ اللَّ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادُةِ هُوَ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْعَالِمِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ شُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُون اللهُ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزبِيلُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُون إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّكُفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمُ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَآءَ مَرْضَاتِى تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوَ تَكْفُرُونَ ۞ ْلَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰذُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابِيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ الْ ثَرَّبَنَا لَاجَعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْ لَنَارَبِّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْ

**وَأَنَا** إثبات الألف وصلاً

يُفْصَلُ ضم الياء وفتح الصاد

ا مرجي ع**رسوة** كسر الهمزة

وَٱلْبِغُضَاءُ أَبْدًا إبدال الهمزة الثانية واوا



ا مرسوة عسر الهماة

لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أُسُوَّةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَيِيدُ ﴿ ﴾ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُو وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَاكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمُ وَظَنهُ رُواْعَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّوْهُمُ وَمَن يَنُولُهُمْ فَأُولَيَك هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلاَ رَجْعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّالِّي لَاهُنَّ حِلُّ لَمُّهُ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ اَلْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْتَلُواْ مَاۤ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ اللَّهُ وَإِن فَاتَكُو شَىَّ أُنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ اللَّهُ

النبي م إذا ابدال الياء لثانية همزة مع الد

> ثم إبدال الهمزة الثانية واواً أ تسهيلها

وهو إسكان الهاء



زَاغُوٓاْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِىٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿

ا**ُلتَّوْرِينةِ** بالفتح أو التقليل

بعًدِی فتح الیاء

وهو

مرتم مرتم بتنوين الضم موالادغام

وصلاً في وره،

ورود فتح الراء وضم الهاء

أَنصَارًا تِلَّهِ

تتوين الراء مفتوحة وجر كلمة لفظ الجلالة باللام الكسورة (لله)

أنصاري

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَى إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرِمُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَكِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَا جَآءَهُم إِلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ۖ وَمَنْ أَظْلُرُ مِمِّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْكَنِفِرُونَ اللهِ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِإِلْمَلَكَ يَودِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَى بِعَزَةٍ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (اللهُ نُوَّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُُنَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنكُنتُمْ نَعَكُونَ اللَّ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدِّخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهُ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيثُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ طَّايَفَةً ۖ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰعَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴿





وهو اسكان الهاء

بالفتح أو التقليل



لُوَوُلُ خفيف الواه

تخفيف الواو الأولى

لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآينُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَغَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلَّهِكُمُ أَمْوَلُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَرْتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجِلُهَ أُواُللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ اللّ

وَ إِذَا قِيلَ لَمُنْمَ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُنْمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْاْرُهُ وَسَ

وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكِّبُرُونَ ﴿ اللَّهِ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ

أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ إِنَّ

ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ

جا أجلها إسقاط الهمزة الأولى وُهُو

وألله التحمز الزجيم يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَرْكَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَعْلَدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَيْتُرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُو نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ فَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرُ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآسَتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ ا أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثْنَ ثُمَّ لَنُنَّبُونَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَائِنِّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِاحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيَّ الِهِ وَثُدِّخِلْهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْبَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

نُكُفِّرُ بالنون بدل الياء

وَنُدُخِلُهُ

الجزء التافؤ فالغشرون

٩

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَتِنَآ أُوْلَىٰمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِهَ أُوبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَكُ إِلَّا هُوْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ عَلَيْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَىدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـمُ اللَّهِ إِنَّمَاۤ أَمُولُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجِّرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرًا لِّأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَفَا وُلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهَ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيكُ إِنَّ عَنَامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْغَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ

وري النائي النائي النائي المائي المائي

التيميم إذا إبدال الياء الثانية همزة مع المدالمتصل ثم إبدال الهمزة الثانية

بيو<u>ت هن</u> كسر الباء فهو

بَالِغ تنوين الغين

أَمْرُهُ.

و فتح الراء وضم الهاء

وَٱلۡتِي

بحذف الياء (الموضعين)

يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ بَهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْمِدَةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُ إِلَى مِنْ يُوتِ يَغُرُجنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ لَاتَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُورُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ بِلَّهِ ذَٰ لِكُمَّ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١٠ وَمَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٣ وَٱلْتِعِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيٍكُو إِنِ ٱرْبَبْتُهُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُر وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فِي أَمْرُ اللَّهِ أَنْزُلُهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ = وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ﴿ الْ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَاَّرُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أَوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَ كَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ } وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَلْيُنِفِقَ مِمَّآ ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِينُسْرًا ٧ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْر رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابَانُكُوا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْهَا خُسُرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۖ أَفَا تَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُورَ ذِكْرًا ﴿ اللَّهِ مُبِيِّنَاتِ اللَّهِ مُبِيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلثَّالْمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدِّخِلَّهُ جَنَّاتٍ تَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَيْلِدِينَ فِهَا أَبَدَّ أَقَدُ أَحْسَنُ اللَّهُ لَهُ، رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

**نُكُرُا** ضم الكاف

مبيتنت

فتح الياء

نُّدُ خِلُهُ بالنون بدل الياء



مِلْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْدِيمِ اللَّهِ الرَّحْدِيمِ اللَّهِ الرَّحْدِيمِ اللَّهِ الرَّحْدِيمِ اللَّهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَحِكَ وَٱللَّهُ عَلَيْ مَرْضَاتَ أَزْوَحِكَ وَٱللَّهُ مَوْلَلَكُمْ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا اللَّهُ مَوْلَلَكُمْ تَعِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَلُكُمْ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا اللَّهُ مَوْلَلُكُمْ اللَّهُ لَكُورَ تَعِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَلُكُمْ

وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ الْ الْوَادْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُورَ جِهِ عَدِيثًا

فَلَمَّا نَبَّأَتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَابَعْضِ فَلَمَّا نَبَأَني ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَيثُرُ فَلَمَّا نَبَأَني ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَيثُر

الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيِّكَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيِّكَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيِّكَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَيِّكَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَيِّكَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمُتِ مُّوْمِنَاتٍ قَيْلَتٍ تَيْبَتٍ عَلِدَاتٍ سَيِّحَتٍ

ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُوْ

نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكَةً غِلَاظُ شِدَادُ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُهُمْ عَلَيْهَا

الَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنْذِرُواْ ٱلْمُومِ إِنَّهَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ٧

مع المد المتصل

وهو

ٱلنَّبِيّ إِلَىٰ

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد وإبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها

تظهرا تشديد الظاء

يُبَدِّلُهُ, فتح الباء وتشديد الدال

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَجْرٍ مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبَيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً وُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا تَعِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَىٰ هُوْ جَهَنَّا مُرَّوَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱللَّهَ خِلِينَ ﴿ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ الْ وَمَرْبَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَٱلَّتِيَّ أَحْصَلَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَافِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَنتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ ء وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَننِينَ ﴿٣٠

**اُلنَّبِي مِ** تخفيف الياء ساكنة وزيادة

النبي مم الناء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وكتبهء كسر الكاف وفتح التاء

تَبْرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُو الْعَزِيرُ ٱلْغَفُورُ اللهُ الْمَوْتَ وَلِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَن مِن اللهِ عَلَقَ الرَّحْمَن مِن

الدِي على على الرحم مِن مَن عُلُورِ اللهُ مُمَّ الْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلُ تَرَى مِن فُطُورِ اللهُ مُمَّ الْجِعِ ٱلْبَصَرَكَ لَنَيْنِ

يَنْقَلِبْ إِلَيْكُ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ اللهُ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ

ٱلدُّنْيَا بِمصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ

ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ السَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَا ٱلْقُواْفِيمَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّرُ

مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَنُهَا ٱلْمَيَأْتِكُو نَذِيرٌ ١٠٠٠

قَالُواْ بِكِي قَدْ جَآءَ نَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ

إِلَّا فِي ضَلَالِ كِبِيرٍ ١٠ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكَّنَّا فِي أَصَّابِ

ٱلسَّعِيرِ اللَّ فَأَعَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِٱلسَّعِيرِ الله

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ اللهِ

وهو إسكان الها: (جميع المواضع)

وهی اسکان الهاء

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَو ٱجْهَرُواْ بِحِيْمِ إِنَّهُ ، عَلِيمُ ابذَاتِ ٱلصُّدُورِ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱلنَّطِيفُ ٱلْخِيدُ اللَّاهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ وَاللَّهُ عَلَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿٧ۗ﴾ وَلَقَدُكُذُّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلَهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ ۚ اللَّهِ أُولَدُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا كُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ ١ اللَّهُ مَا اللَّذِي هُوَ جُنُدُ لَكُرْ يَنصُرُكُمْ مِّن دُونِ ٱلرَّحْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَا فِي غُرُورٍ ٣٠﴾ أُمَّنَّ هَلَذَاٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّ أُمْسَكَ رِزْقَةُ مَبَلِلَّجُّواْ فِي عُتُواٌ وَنُفُورِ اللَّهُ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجِهِهِ ٤ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (١٦) قُلْ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُو وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰزَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ٣٠ قُلُهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴿ ٢٠٠ وَمَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَ ٱلْوَعَدُ إِن كَنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ الْمُ عِندَاللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٢٠

**وُهُوَ** إسكان الها

م أمنتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

السَّمَاءِان إبدال الهمزة الثانية ياء مُفتوحة (الموضعين) سيعت إشمام كسر السين الضم

أَرْأَيْتُمْ تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)



**وُهُوُ** إسكان الهاء

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيِّئَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِدِء تَذَعُونَ ﴿٧٧﴾ قُلْ أَرَءَ يَتُمُو إِنْ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِي أُوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١١٠ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ ـ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهُ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ قُكُو غُورًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِمَّعِينِ ﴿ اللَّهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحَمَٰزُ ٱلرِّحِهِ وَالْقَالَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ اللَّهُ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ اللَّهِ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ اللَّهُ فَسَتُبْصِرُ وَنُصِرُونَ ١٠ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ع**َهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ۖ فَلَا تُطِعِ** ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۚ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۚ ۚ ۚ وَلَاتُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينِ ﴿ فَمَّازِ مَشَّآءِ بِنَمِيمِ ﴿ أَنَّ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمِ اللَّهُ عُتُلَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ اللَّهُ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ

كَ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايِنُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

اًنُّ النون سلاً سلاً لِيْلُناً

سَنَسِمُهُ.عَلَى ٱلْحُرْطُومِ ﴿ ۚ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصّبِحِينَ (٧٧) وَلَا يَسْتَنْفُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِن زَّبِّكَ وَهُمْ نَايِهُونَ ﴿ أَنَّ فَأَصْبَحَتْ كَأَلْصَرِيمِ ﴿ أَنْ فَنَنَادُواْ مُصْبِحِينَ ﴿ أَنِ ٱغۡدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنهُمْ صَلِمِينَ ١٠٠ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَحَفَنُونَ ١٠٠ أَن لَا يَدْخُلُنَهُ ٱلْيُومَ عَلَيْكُر مِسْكِينٌ إِنَ الْوَعَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ (0) فَلَمَا رَأَقِهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ ٢٠ ۚ بَلْ نَحَنُ مَحْرُومُونَ ﴿ ٢٠ ۚ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَّكُولُولَا تُسَبِّحُونَ (٥٠) قَالُواْسُبَحَنَ رَبَنَا إِنَّاكُنَا ظَلِمِينَ (١٠) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَكُومُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يُوتِلُنَّا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ أَنَّ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبِّدِلْنَاخَيْرا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنا رَغِبُونَ (٢٠ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣ ﴾ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ الله المُعْتَجِعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهِ مَالكُورَكِيفَ تَحَكُّمُونَ اللهُ أَمُّ لَكُوكِنَابٌ فِيهِ مَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُو فِيهِ لَمَّا غَيْرُونَ ﴿ مَا أَمْ لَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ لَكُمْ لِمَّا تَعَكَّمُونَ (٣٠) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا مُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرِّكَا مِهُمْ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴿ ا يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ مُولَا لَهُ ا

خَلْشِعَةً أَنْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدَ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ اللهُ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بَهٰذَا ٱلْحَدِيثُ سَنَسْتَذَرجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الْنَا وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (فَ الْمُمْ تَسَنَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَ مِرْمُثَقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبَرْ لِكُكْرِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَا أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِن زَّبِهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (0) وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرُهُمْ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ ، لَمَجْنُونُ ﴿ ٥ ﴾ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالِمِينَ ﴿ ٥٠ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ ٱلْمَاقَةُ ١ مَاٱلْحَاقَةُ ١ وَمَآأَدُرِنكَ مَاٱلْحَاقَةُ ١ كُذَّبَتُ ثُمُودُ

الْمَاقَةُ الله مَاالْمَاقَةُ الله وَمَاأَذُرَكَ مَاالْمَاقَةُ الله كَذَبَتُ ثَمُودُ وَعَادُبُالْقَاقِةُ الله كَوْا بِالطّاغِيةِ الله وَعَادُبُالْقَارِعَةِ الله فَأَمَا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطّاغِيةِ الله وَأَمَا عَلَيْهِمْ عَالَدُ فَأَهْلِكُوا بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ الله سَخَرَهَ اعلَيْهِمْ عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ الله سَخَرَهَ اعلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيةَ أَيّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى مَا نَهُم أَعْجَادُ نَغْلٍ خَاوِيةٍ الله فَهَلْ تَرَى لَهُم مِنْ بَاقِيكةٍ الله كَأَنّهُمْ أَعْجَادُ نَغْلٍ خَاوِيةٍ الله فَهَلْ تَرَى لَهُم مِنْ بَاقِيكةٍ الله كُويةٍ الله فَهَلْ تَرَى لَهُم مِنْ بَاقِيكةٍ الله كُوية الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

لَيُزْلِقُونَكَ



آءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۗ ۖ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلَنَكُو فِي ٱلْجَارِيةِ الله لِنَجْعَلُهَا لَكُرُ نُذَكِرَةً وَيَعِيهَا ٓ أُذُنُّ وَعِيةٌ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّور نَفَحَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ اللَّهُ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ اللَّهُ فَوَمَيذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٠ وَٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَيذِ وَاهِيتُهُ اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآيِهِ أَوْ يَعِيلُ عَنْ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَيْنِيةٌ (٧٧) يَوْمَهِ إِنْ تُغْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ ١٨ فَأَمَّا مَنْ أُو تِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ عِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيهُ اللَّهِ إِنَّ ظَنَتُ أَنِّ مُكَنِّ حِسَابِيةُ (اللهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ زَاضِيةٍ (١١) فِي جَنَةٍ عَالِيكةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٣٣ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسَلَفُتُمْ فِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ اللهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ، بِشِمَالِهِ عَفَقُولُ يَلَيْنَي لَمْ أُوتَ كِنْبِية الْ وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ الْأَنَّ كِلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ اللَّهُ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ الْمَا الْهَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيةً (١٠) خُذُوهُ فَعُلُّوهُ (٣٠) ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ (١٦) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ (٣٠) إنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٠) وَلَا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٠)

م. م. أذن سكان الذار

فهی اسکان الهاء

في في الماء إسكان الهاء

متكة لطبغة على هاء ماليته لحنص وقالون **نُذَّكُرُونَ** تشديد الذال فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَنْهُنَاحِيمٌ اللَّهِ وَلَا طَعَامٌ إِلَّامِنْ غِسَلِينِ اللَّهُ لَا يَأْ كُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ﴿ ٣٧ ۗ فَلَا ٱلْقِيمُ بِمَانَبْصِرُونَ ﴿ ٣٠ ۗ وَمَا لَانْبُصِرُونَ ﴿ ٣٠ ۗ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيعٍ ﴿ كَا وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴿ اللَّ وَلَا بِقَوْلِكَاهِنِ ْقَلِيلَامَا<u>لَذَكَّرُونَ ۚ (\*) ۚ نَيْزِيلُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ (\*\*) ۚ وَلَوْ</u> نَقَوَّلَ عَلَيْنَابَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ إِنَّ لَأَخَذْنَامِنَهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ وَالَّهُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ كَا فَمَامِنكُمْ مِنْ أَحَدِعَنْهُ كَحِزِينَ ﴿ لَا اللَّهُ وَلِنَّهُ وَلَنْذَكِرُهُ لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ كُ اللَّهُ لَا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِينَ ﴿ ثُنُ وَ إِنَّهُ مِلَحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَ وَإِنَّهُ مُلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَانَسِيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبَ

سكال إبدال الهمزة ألفاً سَأَلُ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعِ ﴿ اللَّهِ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَ الْعُ الْ مَنَ مِنَ اللَّهُ وَ اللَّهِ فِ اللَّهِ فِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُو

يَوَدُّ ٱلْمُجْرُمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِمٍ وَأَخِيدِ اللَّهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوِيدِ اللَّهِ وَمَن فِي ٱلْأ نَاثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿ ١٤ كُلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ ١٥ كُنِّزَاعَةً لِّلْشُّوىٰ ﴿ ١١ كَنْدُعُواْ مَنْ أَدْبِرُ وَتُولِّكُ ﴿ ١ ﴾ وَجَمَعُ فَأُوعَىٰ ١٨ ١ ٩ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا ا إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا اللَّهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا اللَّا إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ سَ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَوْمِ ٱلدِّينِ (٢٦) وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ﴿٧٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَأْمُونِ (٥) وَٱلَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١) إِلَّا عَلَىٰ أَزُوكِجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ۖ فَمَنِ ٱبْنَعَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَكِمِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ (٣٦) وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهُدَ بِهِمْ قَآيِمُونَ (٣٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا بِهِمْ يُحَافِظُونَ نَّ ٱُوْلَيَهِكَ فِي جَنَّنتِ مُّكُرِّمُونَ (٢٥) ۖ هَا لِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ اللهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٧٧﴾ أَيُطُمعُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلُ جَنَّةَ نَعِيمِ السُّ كَلَّآ إَنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ ﴿

نزاعة

فَلا أَقْسِمُ مِرَبِ ٱلْمُسْرِقِ وَٱلْمُعْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَى أَن نُبُدِلَ خَيْرَامِنَهُمْ وَمَا خَن بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ يَعُوضُواْ وَيلَعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي وَمَا خَن بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ فَاذَرْهُمْ يَعُوضُواْ وَيلَعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي وَمَا خَدُونَ اللَّهُ مَا لَا نَصُبِ يُوفِضُونَ فَعَلَمُونَ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال

بِسْ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيرِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنَ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللّهَ عَذَابُ أَلِيمُ اللّهَ عَلَا اللّهَ عَلَا اللّهُ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ثَلْ يَعْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ اللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ثَلَيْ يَعْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ اللّهَ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخِّرُ لُو كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِلَى آجَلِمُ اللّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخِّرُ لُو كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِلَى آجَلِمُ اللّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخِّرُ لُو كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِلّهَ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَا رَا ﴿ فَا فَلَمْ يَرْدُهُمُ وَعَلَمُ اللّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُوجُونُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

نصب فتح النون وإسكان الصاد

أَنُ اعَبُدُواْ ضم النون وصلاً

دُعَآءِی فتح الیاء

> **إِنِّيَ** فتح الياء

يُرْسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ اللَّ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوا لِوَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَّكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَّكُو أَنْهَا رَالْ اللَّهُ مَا لَكُو لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَالْ ال وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا السَّ أَلَرْتَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَ تِ طِبَاقًا ١٠٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا ١٠٠ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِهَاوَيُخْرَجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ اللَّهِ لِتَسْلَكُواْمِنُهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ ۚ أَقَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالْهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١١ وَمَكُرُواْ مَكُرًاكُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا اللهُ وَقَدْأَضَلُواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا اللهِ مِمَّا خَطِيٓنَهُمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نُذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفرِينَ دَيَّارًا اللَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ كُنَّ أُرِّبَ أَغْفِرُ لِي وَلَوْ لِلدِّيَّ وَلِمَن دَخَلَ سِنْقٍ مُوِّمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا (١٠٠٠)

مركز وداً ضم الواو

بي<u>تي</u> المياريا

إسكان الياء



و إنّه كسر الهمزة (كل المواضع)

وَعِنَّا كسر الهمزة (كل المواضع)

ورائيوم ورائيهم كسر الهمزة قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينَّ فَقَالُوۤ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ ﴾ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشْدِفَ امَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبَّنَا أَحَدًا ﴿ ﴾ وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُۥكَا ٠ يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّاظَنَّاۤ أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهُقًا اللهِ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنْهُمْ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿ ﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ٥ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُمِنَهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِّ فَمَن يَسْتَمِعِٱلْأَنَ يَجِدْلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ ۖ وَأَنَّا لَانَدْرِىٓ أَشُرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأُرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ ۚ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰ لِكُّكُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعُجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعُجزَهُ وَهُرَبًا ﴿ إِنَّ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدُى عَامَنَّا بِهِ مِ فَمَن يُؤُمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا (١٣)

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلُمَ فَأُوْلَيَكَ الناكُ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّمَ حَطَبً وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّلَّةً عَدَقًا ﴿ آ ۚ لِيَفْنِنَاهُمُ فِيةٍ وَمَن يُعَرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَلُكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿٧٧﴾ وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ مِلَّا قَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدُانَ ۚ قُلْ إِنِّي لَآ أَمُلِكُ لَكُمُ صَرًّا وَلَا رَشَدُانَ ۖ قُلْ إِنِّي لَن يُحِيرَ نِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا ١٠٠ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسْلَنتِهِ عَوْمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ مَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿ مَا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُل إِنْ أَدْرِي أَقُر بِبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ. رَبِّي أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ = أَحَدًا اللَّ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا ﴿٧﴾ لِيَّعُلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهم وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلُّ شَيْءٍعَدَدُا 🚳

و أن لو النون مفصولة رسما في المصحف

نَسْلُكُهُ بالنون بدل الياء

> وَ إِنَّهُ همزة مكسورة

قال فتح القاف وبعدها ألف وفتح اللام

> رَقِی َ فتح الیاء

يَّنَأَيُّهَاٱلْمُزَّمِلُ ۚ ﴾ قُرَالَيْلَ إِلَّاقَلِيلًا ۞ نِصْفَهُۥ أَوِٱنقُصْمِنْهُ قَلِيلًا اللهُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا ﴿ ۚ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ١ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقْوَمُ قِيلًا ١ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَا ٧ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَتِكِ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ١ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَتَّخِذْهُ وَكِيلًا ١٠٠ وَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجَرًا جَبِيلًا ١٠٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُرْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّا لَدَيْنَاۤ أَنَكَا لَا وَجَحِيمًا ﴿ اللَّهُ النَّا وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ آلِيمًا ﴿ آلَ إِنَّ اللَّهِ مَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٠) فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ﴿ اللَّهِ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ ١٧ ﴾ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرً بِدِّء كَانَ وَعُدُهُ,مَفْعُولًا ﴿ ١٠ إِنَّ هَاذِهِ ء تَذُكِرَةً فَكُن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا اللَّا

**وُ اُنقُصُ** ضم الواو وصلاً



ا إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَوُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثِي ٱلَّيْلِ وَنِصَفَهُ، وَثُلُثُهُ، وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارْعِلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَا بَ عَلَيْكُرْ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْل ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلُ لِلَّهِ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنْذُوَأَ قِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَيِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١٤٠٤ الماكرين

مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَازِ ٱلرِّحِهِمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ إِنَّ فَرَفَا أَنذِرُ لَ أُورَبِّكَ فَكَيْرٌ لَى أَوْيِبَابِكَ فَطَهِرُ كَ وَٱلرُّجْزَ فَأَهْجُرُ ﴿ فَ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۞ وَلرَبِّكَ فَأَصْبَرُ ۞

فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَ إِذِيوَمٌ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ

غَيْرُيسِيرِ اللَّهِ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا اللَّهِ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَا لَأَ مَّمْدُودًا (١١) وَبِنِينَ شُهُودًا (١١) وَمَهَّدتُّ لَهُ, تَمَّهِ بِدًا (١١) ثُمَّ يَطْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ ﴿ اللَّهِ كُلَّ إِنَّهُ كَانَ لِآئِكِينَا عَنِيدًا ﴿ اللَّهِ سَأُرُهِ قُهُ وصَعُودًا ﴿ اللَّ

إِنَّهُۥ فَكُرِّ وَقَدَّرَ ٰ ﴿ كُا فَقُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ٰ ﴿ ٢٠ ثُمَّ قَيْلَ كَيْفَ قَدَّرَ ٰ ﴿ كُأْ مُمَ نَظَر اً أَمُّ عَبِسَ وَيُسَرُّ اللَّهُ مُ أَذَبُرُ وَأَسْتَكُبُرُ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثَرُ اللَّهِ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ١٠٠ سَأُصَٰلِيهِ سَقَرَ ١٠٠ وَمَآ أَدْرَبُكَ مَاسَقُرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَذَارُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل الله عَلَنَا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَمَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَرَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّهُ كُلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهِ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ اللهُ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ اللهُ إِنَّهُما لَإِحْدَى ٱلْكُبِرِ الْهِ أَنْفِيرَا لِلْبَشَرِ اللهُ لِمَن شَآءَ مِنكُو أَن يَنقَدَّمَ أَوْيَنَأَخَرَ اللهُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْبِينِ ﴿ ٢٠ فِي جَنَّاتِ يَسَاءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ مَاسَلَكَ كُمْ فِي سَقَرَ اللهُ قَالُواْ لَمْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ثُنَّ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ ثَنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ (٥) وَكُنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ (١) حَتَّى أَتَنَا ٱلْيَقِينُ (٧)

فَمَالَنفُعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّيفِعِينَ ﴿ إِلَّهُ فَمَا لَحُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِ نِفَيَّةٌ ﴿ أَنَّ فَرَّتْ مِن قَسُورَةٍ إِنَّ كَالُمُرِيدُ كُلُّ ٱمَّرِي مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشِّرَةً ﴿ اللَّهِ كُلَّا بَلَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةُ (٥٠) كَلَّرَانَهُ رَنْدُكُرةٌ (٥٠) فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ (٥٠) وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ الْ اللَّهُ يوركة الفيامة مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ وَٱلرَّحِيمِ لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ۞ وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن بَجُّعَ عِظَامَهُ وَ اللَّهُ بَلَى قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوَّى بَنَانَهُ وَ اللَّ بَلّ يُرِيدُ ٱلِّإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ وَ ۞ يَسْتُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَمَةِ ۞ فَإِذَا رِقَ ٱلْبَصَرُ ٧ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ أَوَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَهِنِّ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ﴿ كَا كُلَّا لَا وَزَرَ ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمُسْنَقَرُّ ﴿ أَنَّ يُنَبُّوا ٱلْإِنسَنُ يَوْمَهِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ (١٣) بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ (١٠) وَلَوْ ٱلْقَي مَعَاذِيرَهُ، (١٠) لَا تُحَرِّكُ بِهِ عليسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَ انَهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مُسْتَنفَرةً مُسْتنفَرةً فتح الفاء

تَذُكُرُونَ بالتاء بدل الياء

هرگی نین نیزن ۱۲۰۰۲

أيحسب أ

**بُرُقَ** فتح الراء من رَّاقِ بلا سكت وإدغام النون في الراء

> سكة لطيفة على النون لحفص

أيحسبُ كسر السين أيمني ابدال الياء تاءً

سكسكر وصلاً بتنوين الفتح مع الادغام



ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَنُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا اللهِ

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۚ لَيْ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ومِسْكِينًا وَيَتِمَاوَأَسِيرًا ١٠ إِنَّانُطُعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَاءَ وَلَا شُكُورًا اللهُ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ إِنَّ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيُوْمِ وَلَقَّ لَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ اللَّهِ وَجَزَعِهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِئِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأُزَابِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَاشَمْسَاوُلَا زَمْهَرِيرًا ﴿ اللَّهُ ال وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالْهَاوَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴿ اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابَ كَانَتْ قَوَارِيرًا (10) قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ وَتَدَّرُوهَانَقُدِيرًا (11) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿٧﴾ عَيْنَافِيهَا تُسُكِّي سَلْسَ الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُخْلَدُونَ إِذَا رَأْيَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنثُورًا اللهُ وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكُلُكِيرًا اللَّهِ عَلِيمُمْ ثِيَابُ السُندُسِ فُضْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا عَهُورًا اللهِ إِنَّ هَٰذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اللهِ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿٣٣﴾ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِ

فواريرًا وصلاً بتنوين الفتح مع الاخذاء

قُوارِيراً مِّن وصلاً بتنوين الفتح مع الإدغام



عليهم إسكان الياء وكسر الهاء

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ﴿ إِنَّ إِنَّ هَنَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاتَقِيلًا ﴿٧٧﴾ نَخْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثُلَهُمْ بَدِيلًا وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣) يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ - وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا اللهَ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِمِ وَٱلْمُرْسِلَنةِ عُرِّفًا إِلَّ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصِفًا إِنَّ وَٱلنَّبْسِرَةِ نَشْرًا إِنَّ فَٱلْفُرْوَنْتِ فَرَقَالُ فَالْمُلْقِينَةِ ذِكْرًا لَا عُذْرًا أُونُذُولَ لَا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوْ يَقِمُ ٧ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ٨ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرجَتُ الْ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ اللهِ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَّتُ اللهُ إِلَّا يَوْمِ أُجِّلَتْ الله لِيوْمِ ٱلْفَصْلِ الله وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ الله وَلَلَّ يُومِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ أَمْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ مُّ أَنَّهِ عُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ٧٧ كَذَٰ لِكَ نَفَعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٧٠ وَيَٰلُ يُوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١٠

وور نذرًا سم الذال

فَقَدِّرُنَا شدید الدال

زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -

أَلَمْ نَخْلُقَكُم مِن مَّآءِمَهِينِ (٥٠) فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَّكِينِ (١٠) إِلَى قَدْرٍ مَّعَلُومِ (١٠) فَقَدِّرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ (١٣) وَيُلُّ يُومَيِذِ لِأَمْكُذِّ بِينَ (١٠) أَلْرَنَجُعَلُ ٱلْأَرْضُ كِفَانًا ﴿ ثَ ٱلَّحِيآءُ وَأَمْوَ تَا ﴿ ثَ ۖ وَجَعَلْنَافِهَا رَوَسِي شَلْمِخُنْتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يُومِيدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ ٢٠ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْمُكَدِّبِينَ ﴿ ٢٠ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ عَتُكَدِّبُونَ ١٠٠ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبِ ﴿ ثَا لَّا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ ﴿ ثَا إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدِ كُٱلْقَصْرِ اللهُ كَأَنَّهُ مِمْلَتُ صُفْرٌ اللهُ وَيُلُّ يَوْمَبِذِلِّلْمُكُذِّبِينَ اللهُ كُلِّبِينَ اللهُ هَذَانِوَمُ لَا يَنطِقُونَ (٥٠) وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فِيعَنَذِرُونَ (٣٦) وَلَّلُ يَوْمِيذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللهِ هَذَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ الله فَإِنكَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٥) وَنُلُّ يُوَمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٠) إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ ﴿ إِنَّ الْ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشَّتَهُونَ ﴿ إِنَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنيَكًا بِمَاكُنتُ مَعْمَلُونَ ﴿ يَا إِنَّا كُذَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَا الْمُولِلِّ وَمُلَّكُومَ مِن لِّلْمُ كَذِّبِينَ ١٠٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تَجْمُونَ ١٠٠ وَيُلُّ يُومَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ ﴿ وَمُلُّ وَمُلُّ وَمُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ أَنَّ فَبِأَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٠﴾



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ عَمَّ بِنَسَاءَ لُونَ ﴿ ﴾ عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ ﴿ ﴾ الَّذِي هُمُونِهِ مُخَلِّلِفُونَ ﴿ ﴾ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ أُو كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۗ أَلَوْ بَجْعَلُ لِأَرْضَ مِهَادُ الْ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقُنَكُمْ أَزُو ٓ جَا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ال وَجَعَلْنَا أَيُّكُ لِبَاسَالْ أَوْجَعَلْنَا أَنَّهَا رَمَعَاشًا اللَّ وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ إِنَّ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ إِنَّ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَ تِمَاءً ثَجَاجًا السَّالِلُهُ فِي حَبًا وَبَاتًا السَّاوَجَنَّتِ أَلْفَا فَا ﴿ ١١ ۚ إِنَّ يَوْمَٱلْفَصْلَ كَانَ مِيقَنتَا ﴿ ١٧ ۗ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ إِلَّ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَوْ كَانَتُ أَبُو كَالْ ١٠ وَسُيِّرَتِ ٱلْجَبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ ﴾ إِنَّ جَهَنَّهُ كَانَتُ مِنْ صَادًا ﴿ ﴾ لِلطَّغِينَ مَعَابَالْ اللَّهُ اللَّهِ عَنَى فَهَآ أَحُقَابًا لا اللَّهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَاوَ لَاشَرَابًا الله عَيمًا وَغَسَّاقًا الله حَرَآءَ وِفَاقًا الله عَيمًا وَغَسَّاقًا الله عَلَيْهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ ١٠ ﴾ وَكُذَّ بُواْ بِعَا يَكِنَا كِذَابًا ﴿ ١٠ وَكُلُّ شَيْءٍ حْصَيْنَكُهُ كِتَنِبًا ﴿ اللَّهِ فَذُوقُواْ فَكُن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ اللَّهِ مَا لَا عَذَابًا ﴿ ال

وفيِّحتِ تشديد التاء

وغساقًا

دِهَاقًا ﴿ ٢٤ ﴾ لَّاسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّا بَا ﴿ ٢٠ ﴾ جَزَآءً مِن زَبِكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿ ٣ ﴾ زَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَاٱلرِّحْنَ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧ ۚ يُوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكُمَن شَآءَٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِۦ مَثَابًا ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا بَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَبَّا ﴿ اللَّهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحَمْزَ ٱلرِّحِيمِ وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا ١٠ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ١٠ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبْحَ ٧٣) فَٱلسَّنبِقَتِ سَبْقًا ١٤ فَٱلْمُدَيِّرَتِ أَمْرًا ١٥ يَوْمَ مَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللهُ اللهُ الرَّادِ فَهُ ٧ قُلُوبُ يَوْمَ دِ وَاجِفَةُ ١ أَبْصَدُهَا الرَّادِ فَهُ ١ خَشِعَةٌ ﴿ كَا يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿ أَنَّ أَءِذَا كُنَّا عِظْمَانَغِيرَةُ إِنَّ قَالُواْتِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ إِنَّا فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ إِنَّا فَإِذَا هُم بِأَلْسَاهِرَةِ إِنَّا هَلَأَنُنَكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ ١٠٠ }

رَّبُّ ضم الباء

اًلرَّحَمْنُ اللهِن ضم النون

أُد•ناً تسهيل الهمز الثانية مع الإدخال

> **إذًا** ممزة مكسورة

طوى فتح الواو دون تقوين (ألف بعد الواو وقفاً وإسقاط الألف وصلاً لالتقاء الساكنين)

**تُزُّگَ** تشدید الزای

عانتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال





سروو فننفعه ضم العين

تَصَّدَّیٰ تشدید الصاد

> **وهو** إسكان الهاء

شا أُنشرهُ إسقاط الهمزة الأولى

> **إنّا** كسرّ الهمزة





فَعَدُّ لَكَ تشديد الدال



آإِنَّ كِنَبُ ٱلْفُجَّارِ لَفي سِجِينَ ﴿ ﴾ وَمَآ أَذَرَنكَ مَا سِجِينٌ ﴿ ﴾ وَ وَيْلُ وَمَهِ ذِلَامُ كُذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يُكُذِّبُونَ بَوْمِ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْسِ إِنَّ إِذَانُنَا عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ كَلَّابَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (اللَّهُ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن زَّيِّهِمْ يَوْمَيِذٍ لِّكَحْجُوبُونَ (١٠) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواٱلْجَحِيمِ (١١) ثُمَّ هُفَالُ هَذَاٱلَّذِيكُنُتُم بِدِئَكُذِّبُونَ ﴿ ۚ كَالَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّينِ (١٩) وَمَآ أَذَرَنكَ مَاعِلَيُّونَ (١٠) كِنْبُ مَرَقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّيُونَ ٣) إِنَّ ٱلْأَبُرَارِ لَفِي نَعِيدٍ ١٠ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ ١٣) تَعُرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ﴿ ۖ ۚ وَمِنَ اجُهُۥ مِن تَسْنِيمِ (٧٧) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ﴿ ۚ إِنَّا ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ٣ وَإِذَامَرُواْ بِهِمْ يَنْغَامَرُونَ النَّ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّا وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوَاْ إِنَّ هَنَؤُكَآءِ لَضَآلُّونَ ﴿٣٣﴾ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنِفِظِينَ ﴿ ٣٣ ﴾ فَٱلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَارِ يَضَّحَكُونَ ﴿ ٣٠

سَكة لطينة على اللام

بلرًان لم يسكت على اللام وأدغمها في الراء

فَلْكِهِينَ زاد ألفاً بعد الفاء يَشِينَ لُوَّ لَا يُشْتِينًا قِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





ويصلى ضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام





وهو

مِّحُفُوظٌ تنوين ضم

مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ١ وَمَا أَذَرِنكَ مَا ٱلطَّارِقُ ١ النَّجْمُ ٱلنَّاقِبُ ١ إِن كُلُّ نَفْسِ لَنَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴿ فَلِينَظُر ٱلْإِنسَانُ مِمْ خُلِقَ ﴿ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ اللَّهُ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ٧ إِنَّهُ وَعَلَى رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ اللَّهِ يَوْمَتُكُ لَا لَسَّرَآبِرُ اللَّ فَاللَّهُ مِن فُوَّ وَوَلاَ نَاصِرِ اللَّ وَالسَّمَاءَ ذَاتِلُرِّعِ اللَّهُ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ (١١) إِنَّهُ لَقُولٌ فَصَّلُ (١١) وَمَاهُو بِٱلْمَزَلِ (١١) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَكِيْدًا ﴿ اللَّهِ مَا كَيْدُكِيدًا ﴿ اللَّهِ فَهَلِّ الْكَيْفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْلًا ﴿ اللَّهِ والله التَّمْنِ الرِّحِيمِ يِّحِ أَسَّمَ رَيِّكَ أَلْأَعْلَىٰ ﴿ ﴾ أَلَّذِي خَلَقَ فَسُوّىٰ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٧٣ وَٱلَّذِيٓ أَخْرَجُ ٱلْمَرْعَىٰ ٤٤ فَجَعَلَهُ مُعْلَاَّ أَحْوَىٰ ١٠ سَنُقُرِنُكَ فَلاَ تَنْسَىٰ الله إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ, يَعْلَمُ الْجَهْرُ وَمَا يَخْفَى اللَّ الْوَثْيَسِرُك



لِلْيُسْرَىٰ ۚ فَاذَكِرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۚ سَيَذَكُّرُمَن يَخْشَىٰ ۖ اللَّهُ مَرَىٰ اللَّهُ اللَّهُ أَرَىٰ اللَّهُ اللَّ

وَسُجَنَّاهُما ٱلْأَشْفَى ﴿ اللَّهُ الَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارِ ٱلْكُبْرَى ﴿ اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ

فِيهَا وَلَا يَحْيِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ أَفْلُهُ مِن تَزَكَّىٰ إِنَّا وَذَكُر ٱسْمَرَبِّهِ عَصَلَّى اللهِ

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا (١١) وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (٧١) إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ اللَّهِ مُعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا اللَّهِ هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْعَاشِيَةِ (١) وُجُوا يُومَهِدٍ خَشِعَةً عَامِلَةُ نَاصِبَةُ إِنَّ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً إِنَّ تُشْفَىٰ مِنْ عَيْنٍ وَانِيةٍ (٥) لِّيْسَ لَهُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهُ يُوَمَيِذِ نَاعِمَةً ﴿ السَّعْيَهِ ارَاضِيَةً ﴿ فَ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ ا ۚ السَّمَعُ فِهَا لَغِيةً ﴿ ١١ فَهَاعَيْنُ جَارِيَةً ﴿ ١١ فِيهَاسُرُو ۗ مُوْوَعَةً ﴿ ١٣ ﴾ وَأَكُواكُ مَّوْضُوعَةً إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةً إِنَّ وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةً إِنَّ إِنَّ مُبْثُونَةً إِنَّ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ (٧٧) وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ (١) وَإِلَى ٱلْجِبَالِكَيْفَ نُصِبَتُ (١) وَإِلَى ٱلْأَرْضِكَيْفَ سُطِحَتُ اللهِ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللهِ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللهِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَر اللهُ اللهُ ٱلْعُذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ١٤ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ ١٠ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ١٠٠٠

و رو نسمع ضم التاء

لُغِيَةٌ



وصلاً اللياء وصلاً وصلاً اللياء اللياء



أيحسب كسر السين (الموضعين)

و رروم موصده إبدال الهمزة واواً مدية

فكر الفاء بدل الواو







أرزيت تسهيل الهمزة الثانية (جميع المواضع)









م بعد ٱلْقَرَارِعَةُ





أرزيت تسهيل الهمزة الثانية



حَمَّالَةً ضم التاء وصلاً



7.5